

#### ١ \_ الشبح القاتل ...

سطع البرق يشق السماء الملبّدة بالغيوم كسهم من نار ، وأضاء بسطوعه تلك المنطقة المنعزلة المقفرة ، على بعد كيلومترات من منطقة ( الفيوم ) السياحية ، في مخة سريعة ، وسط ذلك المطر المنهمر بغزارة ، في واحدة من أسوا أمسيات شهر يناير ، عام ألفين وثمانية بعد الميلاد .. وسقطت تلك اللمحة السريعة من الضوء على شجرة قديمة متهالكة ، عارية الأغصان ، ترتفع منفردة وسط منطقة جرداء ، يلوح من مساحتها ، ومن ذلك السور القديم المتهدّم حولها ، أنها كانت يومًا ما حديقة غنَّاء، تتصدُّر ذلك القصر القديم، الذي يعود طرازه إلى ما يزيد على ثلاثة أرباع قرن من الزمان ، والذي يبدو على عكس الحديقة متاسكًا شامحًا ، وإن أصابت عوامل التعرية والإهمال مظهره الخارجي ، فبدا كثيبًا موحشًا ، يكاد يختفي وسط ذلك الظلام الدامس ، المخيّم على المنطقة ، حتى لتستحيل رؤيته بعد غياب الشمس ، لولا تلك اللمحة السريعة في ضوء البرق \_\_



ولم يكد ضوء البرق الخاطف يتلاشى ، حتى تلاشت معه صورة القصر ، مع عودة الظلام الدامس ، وبدا المكان ساكنًا ، مهجورًا ، إلا من صوت المطر المنهمر ..

وعلى الرغم من هذا السكون الظاهرى ، كانت هناك فى مكان ما داخل القصر ، صوت أقدام تعدو قى ذُعر وتوتُر بالغين ، عَبْر ممر طويل مظلم ، يبدو وكأنه لا نهاية له ..

كانت أقدام ( سلوى ) .. زوجة الرائد ( نور الدين ) ، والعضو البارز فى فريقه الخاص للتحريّات العلمية ، وقد تملّكها رُعب هائل ، وهى تهتف باسم «روجها ، وتعدُو فى خوف شديد ، محاولة الفرار من ذلك الموت الذى يزحف خلفها ..

وتمثّل ذلك الموت في خطوات هادئة ، بطيئة ، تتبعها بلا عجل، وكأنما صاحبها واثق من ظفره بها ، مهما قاومت وجرت . .

وفجأة .. ارتطمت (سلوى) بباب خشبي عتيق ، وصرخت من شدة رعبها ، حينها أيقنت أنها قد بلغت نهاية الفرار ، فأخذت تصرخ في ذُعر ، وهي تضرب الباب الخشبي بقبضتها في قوة وخوف ، والأقدام البطيئة تقترب منها ، وتقترب ، ويداها تبحثان عبقًا عن مقبض لذلك الباب الخشبي المتشقى ..

والتمع البرق مرَّة أخرى في السماء ، وتسلَّل ضوءه عَبْر شقى صغير في الباب الخشبي ، واستدارت عينا ( سلوى ) في الوقت نفسه ، وشهقت في رُعب ، وهي تتطلَّع إلى العينين اللتين سقط عليهما ضوء البرق ، فبدت فيهما أبشع علاهات الوحشية والشراسة والبغض ..

لقد كانت تواجه قاتلها ...

ولم يكن مبعث رُعبها هو أنها تواجه قاتلًا ، وإنما لأن هذا القاتل لم يكن بشريًّا ..

لقد كان شبحًا ..

شبحًا قاتلًا ..

\* \* \*

بدأ كل ذلك في اليوم السابق فقط ، حينا كانت الطبيعة نفسها تختلف ، إذ كانت السماء صافية ، والشمس تشرق في سطوع ، وتغمر مصر كلها بدفتها ، الذي بدَّد بعضًا من برودة يناير القارصة ، فبدا الجوّ منعشًا جميلًا ، مما شجَّع ( نور ) و ( سلوى ) وابنتهما ( نشوى ) على تناول طعام الإفطار في حديقة منزهم ، والاسترخاء قليلًا تحت أشعة الشمس ، في ذلك اليوم الذي تبدأ فيه إجازة ( نور ) وزوجته ...

كان كل شيء يبدو طريقًا هادئًا ، حتى غبر ذلك الرجل الشاحب الوجه ، النحيل ، باب الحديقة ، وهو يصطحب معه اضطرابه و توثّره ، اللذين بدوًا شديدى الوضوح ، حتى أن ( نور ) عقد حاجبيه ، وقال دون أن يحرّك ساكنًا :

\_ يبدو أننا سنستقبل ضيفًا مجهولًا يا ( سلوى ) .

أدارت (سلوى) عينيها إلى الرجل ، الذى يتقدّم من مجلسهم فى تردُّد عَبُر الحديقة ، ولم تستطع منع أو تفسير ذلك الشعور القوى بالقلق ، الذى اعتراها حينا وقعت عيناها على ملامحه الحادّة الممصوصة ، التى جعلته أشبه بشبح حائر ، ولكن ذلك لم يمنعها من النهوض مع زوجها ، ورسم ابتسامة مرحبة على شفتيها ، حينا وصل إليهما الرجل ، ومدّ يده المرتجفة مصافح ( نور ) ، وهو يقول فى ارتباك :

ـــ الرائد ( نور الدين ) .. أليس كذلك ؟ أجابه ( نور ) في هدوء :

\_ فى خدمتك يا سيّدى .

شعرت ( سلوى ) ببعض الضيق ، حينا تجاهلها الرجل تمامًا ، ولكن ضيقها لم يلبث أن تحوَّل إلى شعور قوى بالشفقة ، حينا غمغم الرجل في لهجة تمَّت عن إرهاق وتوتَّر شديدين :

\_ بالطبع .. يمكنك اعتباره منزلك .. هل لك فى قدح من الشاى ؟

رفع الرجل عينيه إليه في امتنان ، ثم أدار عينيه إلى ( سلوى ) ، مغمغمًا :

\_ معذرة ياسيّدى .. لقد نسيت أن ....

قاطعته بابتسامة صافية ، وهي تقول في إشفاق وترحاب :

ـ لاعليك ياسيدى .. كيف تفضل تناول الشاى ؟
ويبدو أن ترحابها وترحاب زوجها قد بعثا في قلبه بعض
الارتياح ، فابتسم ابتسامة شاحبة ، وهو يغمغم في خفوت :
ـ مركز مع قليل من السكر ياسيدتي .

أخذت ( سلوى ) تصبُّ قدح الشاى ، فى حين أحاط الصمت بالمجلس ، إلا من صوت ( نشوى ) ، وهى تتقافز فى الحديقة فى مرح طفولى ، غير آبهة بقدوم هذا الضيف العجيب ، الذى تناول قدح الشاى من يدى ( سلوى ) ، وهو يغمغم بكلمات شكر غير مفهومة .. واتُخذت ( سلوى ) مجلسها إلى جوار ( نور ) ، الذى ظرً صامتًا ، يرقُب الرجل فى مجلسها إلى جوار ( نور ) ، الذى ظرً صامتًا ، يرقُب الرجل فى

قاطعه ( نور ) في هدوء :

\_ حاليًا ؟!

ظهر الأسف على وجه ( نادر ) ، وغمغم :

\_ نعم .. وهذا هو سر قدومی إلیك یاسیدی الرائد . اعتدل ( نور ) بغتة ، وقال :

\_ لِمَ لانقتحم الموضوع مباشرة ياسيد (نادر) ؟
انتفض جسد (نادر) انتفاضة قوية ، حتى لقد كاد قدح
الشاى ينسكب فوق معطفه الأنيق ، فأمسك بطرف مقعده ،
وكأنما يحاول إيقاف ارتجافته ، قبل أن يزدرد لعابه في قوة ،

الموضوع هو أننى مهدد بالقتل أيها الرائد .
 عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يغمغم فى خيرة :
 القتل ؟! . و لماذا لم تذهب إلى الشرطة الجنائية ؟
 وضع ( نادر ) قدح الشاى جانبًا ، دون أن يتمه ، وهو يقول فى صوت خافت مضطرب :

\_ لأن الذي يهدّدنى بالقتل ليس رجلًا أيها الرائد ... إنه ....
بتر عبارته فجأة ، وتلفّت حوله وهو ينكمش في مقعده في خوف ، قبل أن يستطرد في خفوت شديد :

ـ يقولون إنك ابرع اهل الارض ، في مواجهة الالغاز الغامضة ، وسبر أغوارها .. فهل هذا صحيح أيها الرائد ( نور ) ؟

أجابه ( نور ) في هدوء وهو يشبُّك أصابع كفِّيه أمام وجهه :

\_ إننى رجل عادى ، أعمل في مواجهة الألغاز العلمية ياسيدى .

سأله الرجل في لهفة :

\_ العلمية فقط ؟!

صمت ( نور ) لحظة ، ثم أجاب في هدوء :

\_ فلنقل: الغامضة.

تنهّد الرجل في ارتياح ، وعاد يرتشف بعض الشاي من قدحه ، قبل أن يقول :

\_ معذرة مرَّة أخرى ، فقد نسبت تقديم نفسى .. أنا ( نادر فريد ) .. أقيم حاليًا في قصر جدِّى ( عبد العظيم باشا ) في الفيوم و ....

\_ إنه شبح .

شهقت ( سلوى ) فى دهشة ، واتسعت عينا ( نور ) فى تساؤل ، قبل أن يسأله فى هدوء :

\_ وما الذي جعلك تظن هذا ياسيد ( نادر ) ؟

تردّد ( نادر ) لحظة ، ثم اندفع يقول :

\_ سأقص عليك منذ البداية أيها الرائد ، وأرجو أن تستمع التي جيدًا . . فلن يمكنني توضيح الأمر ، إلا إذا نحدت بالقصة إلى ما قبل منتصف القرن العشرين ، وبالتحديد إلى عام ألف وتسعمائة وأربعين .

ابتسم ( نور ) ، وهو يغمغم في هدوء :

\_ يا إلهي !! .. لا ريب إذن أنها قصّة طويلة للغاية .

تجاهل ( نادر ) ملحوظة ( نور ) ، وأكمل حديثه قائلا :

\_ في ذلك الحين ، كان جَدى (رحمه الله) (عبد العظيم باشا ) ، واحدًا من أبرز رجال انجتمع في مصر ، ولكن الجانب الأكبر من علاقاته كان يميل إلى الإنجليز ، الذين كانوا يحتلون مصر في ذلك الوقت .. ولقد كان جدى مبهورًا بأرستقراطيتهم وتعاملهم المتأنق ، حتى أنه أثبت القصر الذي أقيم فيه الآن ، على نفس النّمط المستخدم في المنازل الريفية الكبيرة في على نفس النّمط المستخدم في المنازل الريفية الكبيرة في

( انجلترا ) .. وكان يهوى تزويده دائمًا بالتحف واللوحات ، شأن الطبقة الأرستقراطية في ( بريطانيا ) .. وذات يوم عثر جدًى في أحد المزادات على لوحة عجيبة ، أقل ما يحكن أن توصف به هو أنها بشعة ، على الرغم من خطوطها الأنيقة ، التي تؤكّد براعة الفنّان الذي تحطّها بريشته ، ولسبب ما ، عجزنا جميعًا عن تفسيره في أيامنا هذه ، ابتاع جَدّى اللّوحة .. واختار لها أبرز ركن في مكتبه ، على الرغم من كل ذلك الضيق والخوف ، الذين كانت تبعثه اللوحة في نفس كل من يراها .

بتر ( نادر ) حدیثه ، لیزدرد لُعابه فی صوت مسموع ، ثم استطرد :

\_ وبعد سبع سنوات ، احتلت فيها اللوحة ذلك المكان ، زاره صديق له ، من لوردات الإنجليز ، ولم يكد يرئ اللوحة ، حتى شحب وجهه ، وأصابه الدّعر ، واستنكر كثيرا أن يحتفظ بها جَدى ، وقال إن لهذه اللوحة تاريخا مخيفًا ، يتمثّل في مصر عكل من يمتلكها في ظروف غامضة ، أو مصر ع من يحيطون به ، وطالب جَدى بالتخلُص منها . ولكن جَدى سخر من حديث صديقه ، وأصر على الاحتفاظ باللوحة ، على الرغم من توسلات صديقه ، وأصر على الاحتفاظ باللوحة ، على الرغم من توسلات صديقه وتحديره . .

صوت صرخة رعب قوية ، أسرعوا إثرها إلى حجرة المكتب ، واقتحموها ، ليجدوا أبى فيها جثة هامدة ...

> اعتدل ( نور ) ، وهو يسأله في اهتام : \_ وهل تخلّصت أنت من اللوحة بعد ذلك ؟ هزّ ( نادر - ) رأسه في أسف ، وقال :

\_ لقد كنت في الثالثة من عمرى حينا لقى أبى مصرعه ، ولقد غادرت أمّى القصر بعدها ، وأصرّت على العيش في القاهرة ، وأهمل القصر تمامًا ، ولم أذهب إليه أبدًا طوال الثلاثين عامًا الماضية . فقد أتممت دراستى في القاهرة ، وسافرت بعدها إلى (إيطاليا) لاستكمال دراساتى ، وتوفيت أمّى ، ولم يعدُ هناك ما يربطنى بمصر كلها .. ولقد كنت قد بدأت أشق طريقى بنجاح في (روما) ، ولكن ....

توقف (نادر) عند كلمة (ولكن)، وتضاعف اضطرابه، مما جعل (سلوى) تسأله في لهفة لم تستطع كتمانها:

\_ ماذا حدث بعد ذلك يا سيّد ( نادر ) ؟

لوَّح ( نادر ) بذراعه في يأس ، وقال :

\_ فجأة .. شعرت برغبة قوية في العودة إلى مصر ، وإلى ( الفيوم ) بالذات ، حيث يوجد القصر .. ووجدت نفسي بدت القصة مثيرة للاهتمام ، حتى أن ( نور ) و ( سلوى ) أصبحا يصغيان إلى قصة ( نادر ) فى شغف شديد ، فى حين تابع هو بنفس الصوت المضطرب :

\_ وفي الصباح التالي عثرنا على جَدِّى قتيالًا في حجرة

غمغمت ( سلوی ) فی توتُر : \_ قتیلًا ؟!

أوماً ( نادر ) برأسه إيجابًا ، وواصل قصته :

\_ ولقد بدل رجال الشُرطة في ذلك الحين جهدًا خوافيًا ، لحل غموض حادث مصرع جَدّى ، نظرًا لكونه شخصية اجتاعية هامّة ، ولكن جهودهم ذهبت هاءً ، وعلى الرغم منهم ، قيد الحادث ضد مجهول ..

ساد الصمت لحظات ، ظهر فيها الأسف على وجه ( نادر ) ، قبل أن يستطرد :

\_ ولسبب ما ، ظل والدى يحتفظ بنفس اللوحة المشئومة ، بعد مصر ع جَدى ، وإن لم يستخدم حجرة مكتبه طيلة ثلاثين عامًا ، حتى كان يوم الذكرى الثلاثين لمصر ع جَدّى ، وقضى أبى بعض الوقت في حجرة المكتب ، ثم سمعت أمّى ، وسمع الحدم

#### ٧ \_ ريشة مجنون ...

- « ما رأيك يا ( رمزى ) ؟ » ..

نطق ( نور ) هذه العبارة في صوت هادئ ، إلا أنه لم ينجح في منع تلك القشعريرة ، التي سرت في أجساد ( سلوى ) ، و ( رمزى ) ، و ( محمود ) ، وهم يتطلّعون إلى اللّوحة المعلّقة في مكتب ( عبد العظم باشا ) ..

كانت اللوحة شديدة البشاعة حقًا ، حتى أن المرء يتساءل كثيرًا عن سرِّ احتفاظ الأسرة بها طيلة هذه السنوات ..

كانت عبارة عن رجل يقف وسط صحراء جرداء ، الصحراء منبسطة ممتدة ، برمالها الصفراء ، وتتناثر فوقها جماجم بشرية ، ملقاة في غير تناسق ، والرجل يرتدى زيًا يعود إلى القرن السابع عشر في أوربا الوسطى ، ويقف هادئا ، مستندا إلى مقبض سيفه الرفيع ، الذي تستقر ذبابته فوق الرمال ، وعيناه تحدّقان في وجه المتطلع إلى اللوحة على نحو مخيف ..

هو مزيج من الوحشية ، والكراهية ، والشراسة ، وكأنه يحمل الموت في أعماقه ، أمّا السماء خلفه ، فقد كانت أكثر

فجأة ، وبلا مبرِّر واضح أصفَّى كل أعمالي في ( روما ) ، وأهرع إلى القصر .. ولم أكد أستقر فيه حتى انتبهت فجأة إلى نقطة أثارت في قلبي كل الرعب .

وارتجف صوته ، وهو يغمغم :

\_ لقد حضرت الألقى حتفى ، فى نفس الموعد الذى لقى فيه أبى وجَدِّى مصرعيهما .

مال ( نور ) وهو يسأله في اهتام :

\_ نفس الموعد ؟!

ازداد ارتجاف صوت ( نادر ) ، وهو يجيب ..

\_ نعم أيها الرائد .. فاليوم السادس من ينايس ، تحين الذكرى الثلاثون لمصرع أبى ، والستون لمصرع جَدًى .. وأنا واثق من أنها ستكون ليلة مصرعى .

عقد ( نور ) حاجبه فی شدة ، وهـ و يتفـرَّس فی ملامح ( نادر ) فی اهتمام ، ثم سأله فی هدوء :

\_ ولكن ماذا تمثّل هذه اللوحة الملعونة ياسيّد (نادر)؟ كان صوت (نادر) شديد الخفوت ، عظيم الاضطراب ، وهو يجيب :

- إنها صورة الشّبح يا سيّدى الرائد . . صورة الشّبح القاتل .

بشاعة في عينيه .. كانت ملبَّدة بغيوم كثيفة ، يتوسُّطها بعض السحاب الأحمر ، الذي يبدُو للناظر وكأنة جرح دام في كبد السماء ، تسيل منه الدماء في غزارة ، ولقد أبدعت ريشة صانعها : حتى ليخيِّل إلى المتأمِّل أن قطرات الدم الأحمر ستسقط من إطار اللوحة ، لتلوَّث أرض المكتب أسفلها ... وعاد ( نور ) يكرر سؤاله في هدوء : \_ ما رأيك يا ( رمزى ) ؟

أدار إليه ( رمزى ) عينيه ، وغمغم في انفعال :

\_ رأيي أن ( عبدالعظم باشا ) كان رجلًا سادِيًّا(\*) ، يلذّ له رؤية الفزع في عيون زائريه ، حينا يتأمُّلون لوحته

ظهر الضيق على وجه ( نادر ) ، الذي يتابع الحوار فی صمت ، فی حین عاد ( نور ) یسأل ( رمـــزی ) فی

\_ وماذا عن الشخص الذي رسم اللوحة ؟

<sup>(\*)</sup> السادية : مرض نفسي يميل المصاب به إلى تعذيب الآخرين ، ويعود الاسم إلى المركيز ( دى صاد ) ، الذى كان يتلذذ بتعذيب ضحاياه



لم ينجح في منع تلك القشعريرة ، التي سرت في أجساد ( سلوى ) ، و ( رمزى ) ، و ( محمود ) وهم يتطلعون إلى اللوحة المعلقة ..

هتف ( رمزی ) فی سخط :

\_ إنه مجنون ولا شك ، وربّما كان مصابًا بالسادِيَّة أيضًا ، حتى ترسم ريشته مثل هذا المشهد البشع .

تدخّل ( نادر ) ، قائلًا في هدوء :

\_ يقال إن أحدًا لم يرسمها يا سيّد ( رمزى ) -

عقد ( رمزی ) حاجبیه ، وهو یقول :

\_ أى قول أحمق هذا ؟

التقت عيون أفراد الفريق عند وجه ( نادر ) ، الذي بدا غاضبًا ، وهو يقول :

\_ قول أحمق ؟!.. حسنًا يا دكتور (رمزى) .. استمع أوَّلًا إلى الأسطورة التي تدور حول لوحة (البحاب الأحمر) هذه ، قبل أن تتسرَّع بقول خاطئ .

مْم لوَّح بذراعيه ، وهو يستطرد في انفعال :

\_ الشخص الذي تواه في الصورة هو البارون ( ملقن ) .. واحد من أبشع أهل الأرض ، في عصور ( أوربا ) الوسطى .. كان يملك مقاطعة صغيرة في ( فرنسا ) ، ارتكب فيها من الموبقات ما جعل ( دى صاد ) نفسه يبدو بالنسبة إليه مجرّد طفل ساذج ، حتى وصلت تورة أهل مقاطعته إلى ذروتها ، حينا

احتفل بعيد ميلاده الثلاثين بقتل طفل صغير ، في عملية صيد وحشية .. وهنا هاجم أهل المقاطعة قصره ، واقتحموه في غضب جارف ، وبحثوا في كل شبر منه عن البارون ( ملقن ) ، الذي بدا وكأنه قد تبخر ، أو تلاشي .. وعثروا في أقبية قصره على عشرات الضحايا ، الذين سفك البارون دماءهم بلا رحمة .. وبعد أن أعياهم البحث ، عثروا في حجرته على هذه اللوحة ، التي أطلقوا عليها اسم ( الستحاب الأحمر ) ، والتي أكد البعض أنها البارون نفسه ، بعد أن حول جسده بواسطة السحر إلى صورة موسومة .

هتفت ( سلوی ) فی استنکار :

\_ وهل تصدّق هذه الخزعيلات ؟

حدجها ( نادر ) بنظرة باردة ، واستطرد دون أن يهتم بإجابة عبارتها الاعتراضية :

\_ وأثارت هذه الأسطورة سخرية البعض ، واستنكار البعض الآخر ، والعديد من الجدل ، إلّا أن هذا لم يمنع أحد اللهوردات الإنجليز من شرائها ، حيث لقى مصرعه بعد ثلاثين عامًا على نحو غامض ، وتبعه مصرع كل من امتلك اللوحة ، حتى والدى ، وها قد جاء دَوْرى .

تنهّد ( نادر ) ، وقال .

\_ لسنا هنا لمناقشة صحة الأسطورة أيها السادة ، وإننا هنا لمحاولة منع مصرعى .. وطبقًا للأسطورة ، ستكون أمامى ثلاثون عامًا أخرى ، لو مرَّت هذه اللبلة في سلام .

اندفع ( محمود ) يسأله فجأة :

ولِمَ لا تغادر القصر هذه الليلة ، فينتهى كل شيء ؟
 ارتجف جسد ( نادر ) ، وشحب وجهه ، وهو يغمغم :
 د لا أستطيع يا سيّد ( محمود ) .. لقد حاولت ، ولكن قوة رهيبة تجبرني على البقاء .

تبادل أفراد الفريق نظرات قلقة ، ملؤها الخوف ، في حين عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ سنبقى جميعًا يا سيّد ( نادر ) .

ثم أردف في حزم:

\_ سنتحدى أسطورة الشبح القاتل ، التي صنعتها ريشة مجنون .

\*\*\*

ساد الصمت لحظات ، ثم غمغم ( محمود ) فى خفوت : \_ لست أصدق هذه القصة .

لوَّح ( نادر ) بذراعه ، وهو يقول في حنق :

\_ إنها ليست قصّتى يا سيّد ( محمود ) .. إنها قصّة تداولتها صحف القيديو في كل ( أوربا ) و ....

قاطعه ( نور ) في هدوء :

\_ هذا صحيح .

التفت إليه الجميع في دهشة ، فأشار إلى اللوحة مستطردًا :

لقد زوَدني كمبيوتر المعلومات بكل ما كُتِبَ عن لوحة (السَّحاب الأحمر) هذه يا رفاق ، وهو يطابق تمامًا ما ذكره الأستاذ (نادر) ، فيما عدا أن اللوحة قد اختفت ، ولم تظهر للوجود منذ الربع الأول للقرن العشرين .. وأعتقد أن الباحثين لم يعلموا أنها تستقر هنا منذ عام ألف وتسعمائة وأربعين .

هتفت ( سلوى ) وهي تشير إلى اللوحة :

\_ هل تعنى أن قصة الشبح القاتل هذه حقيقية ؟ ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

\_ إننى لم أقبل ذلك يا (سلبوى) .. كل ما قلته إن الأسطورة معروفة بالفعل ، وهذا لا يعنى أبدًا أنها حقيقية .

## ٣\_منتصف الليل ...

شارفت الشمس المغيب ، وبدأت تلقى بظلال مفزعة ، حول القصر القديم ، في حين بدأت السحب تتجمّع في الأفق ، منذرة بجوّ ممطر عاصف ، وازدادت برودة الجو ، فغمغمت ( سلوى ) في صوت مرتجف :

\_ يبدو أننا سنقضى ليلة مقبضة .

ثَمْ نَقُل بصره بين أفراد الفريق ، وهو يردف في تردُّد :

لقد دعوت ثلاثة من أصدقاء والدى القدامي ، لقضاء
السهرة معنا ، حتى يبدو الأمر وكأننا نحتفل بعودتى إلى القصر .
تبادل أفراد الفريق نظرات الدهشة ، في حين عقد ( نور )
حاجبيه ، وهو يقول :

\_ من أصدقاء والدك القدامي ؟

\_ نعم یاسید ( نور ) .. لقد دعوت ( صبری ) طبیب والدی الخاص ، و ( فکری ) وکیل أعماله القدیم ، و ( درویش ) مشرف زراعته ، وثلاثتهم فی الستین من عموهم تقریبًا ، ولقد کانوا أقرب الناس إلی أبی ( رحمه الله ) .

مطّ ( نور ) شفتيه ، وقال :

\_ لـــ أدرى ما إذا كان ذلك خطوة صحيحة أم لا يا سيّد ( نادر ) .. ولكن سبق السيّف العزل ، لن يمكننا التراجع الآن .

لم يكد يتم عبارته ، حتى توقّفت سيارة قديمة أمام القصر ، من ذلك النوع القديم ، الذي ما زال يستخدم الوقود السائل ، وهبط منها ثلاثة كهول ، أسرع ( نادر ) يستقبلهم في حرارة ، وقدّمهم إلى أفراد الفريق في ترحاب واضح ، في حين اهتمت عينا ( نور ) الفاحصتان بتفرّسهم جيدًا ..

كان الدكتور (صبرى) مرحًا بسيطًا ، تملأ شفتيه باستمرار . ابتسامة صافية جدَّابة ، وكاتت حيويته تبدو كأنما هو أصغر من عمره بعشر سنوات على الأقل .. أما ( فكرى ) فقد بدا على العكس أكثر كهولة ، بشعره الأشيب ، وحاجبيه الكثيفين

المعقودين في حَنَق لا مبررٌ له .. في حين بدا ( درويش ) متحفظًا رصينًا ، لا يميل إلى التّبـــنُط مثل الدكتور ( صبرى ) ..

ومرَّ الوقت بطيئًا ثقيلًا ، على الرغم من حديث الدكتور ( صبرى ) الشيِّق ، وهو يقص على الحاضرين ذكريات شبابه مع والد ( نادر ) ، ودعاباتهما معًا ، وتلك المقالب المنمّقة ، التي كانا يتبادلانها في روح مرحة صافية ، على الرغم من تجاوزهما الثلاثينيات من العمر .. ولقد استمع إليه الجميع في يعض الاهتام ، عدا ( فكرى ) الذي بدا متبرَّمًا طيلة الوقت .. و ( درویش ) الذی اکتفی بابتسامة متحفظة بین حین وأخر ... أما ( نادر ) فقد تعلق بصره طيلة الوقت بالساعة الكبيرة ، التي تزيّن حائط بهو القصر الواسع ، وكأنما ينتظر تلك اللحظة التي يلتقي فيها عقربا الساعة عند أعلاها تمامًا ، معلنة منتصف الليل تمامًا ، حيث ينتهي يوم السادس من يناير ، ويبدأ اليوم السابع ، وتنتهى الليلة بسلام ..

( نور ) أيضًا كان يشاركه ذلك الاهتمام بحرور الوقت ، وإن لم يمنعه هذا من متابعة أحاديث رفاقه ، وتعليقاتهم على قصص الدكتور ( صبرى ) المرحة ، حتى رأى ( نادر ) يقبض على مسند مقعده في قوة ، ويلهث في انفعال ، وهو يتطلّع إلى عقرب الدقائق الذي يتحرّك في بطء نحو منتصف الليل ..

لم يكن باقيًا من ليلة الخطر سوى خمس دقائق فقط .. وفجأة .. قفز ( نادر ) من مقعده ، وأطلق ضحكة مرحة مفاجئة ، أدهشت الجميع ، وهو يشير إلى الساعة الكبيرة ، صائحًا في انفعال :

- ها هو ذا يوم جديد ينقضى من أيام يناير أيها السادة .. انظروا إلى عقارب الساعة ، هاهى ذى تقترب من منتصف الليل .. لم يعد باقيًا سوى دقيقتين .

كان من الواضح أن سعادته بنجاته قد ألهبت موحه و هماسه ، ولكنَّ مظهره بدا عجيبًا ، وهو يندفع إلى حيث تستقر الساعة ، هاتفًا في فرح :

- دقیقتان وینتهی کل شیء .. ما أجمل الحیاة !!

ارتسمت ابتسامة مرحة علی شفتی الدکتور (صبری) ،
وحد ق ( درویش ) فیما یحدث بدهشة ، فی حین عقد
( فکری ) حاجیه فی ضیق ، وقال ( نور ) فی حزم :

\_ دُعْنا ننتظر حتى ....

مفاجأة قوية منعت ( نور ) من إتمام عبارته ..

لقد قُطِعَتْ الأضواء فجأة ، وساد الظلام التام ، مقترنا بصرخة ذُعر من بين شفتى (سلوى) ، وشهقة قوية من حنجرة (نادر) ، الذى أعقبها بهتاف مرتعد :

\_ كلًا .. كلًا .. ليس الآن .. ليس قبل النهاية بدقيقتين . صاح ( نور ) في حزم :

\_ ابق فى مكانك يا ( نادر ) .. لا تتحرَّك حتى أصل اللك و ....

مرَّة أخرى بتر ( نور ) عبارته ، حينها ارتفع صوت خطوات بطيئة ثقيلة ، تشق طريقها في تتابع محيف عَبْر البهو الضخم ، وصرخ ( نادر ) في رعب هائل :

۔ کلا . . ابتعد عنّی . . ابتعد عنّی .

وسمع الجميع صوت أقدامه وهو يعدو في ذُعر ، مغادرًا البهو ؛ وساد الهرج والمرج ، وأخذ ( نور ) ورفاقه ، والضيوف النلاثة يتحرَّكون في عصبيَّة ، والدكتور ( صبرى ) يهتف باحثًا عن مصدر للضوء ، و ( سلوى ) تلتصق به ( نور ) في ذُعر . . وفجأة .. انطلقت صرخة جمَّدت الدم في عروقهم .. صرخة تحمل صوت ر نادر ) مفعمًا برعب هائل عظيم .. ولم يكد صوت الصرخة يتلاشى ، حتى عادت الأضواء دفعة واحدة ، وارتفعت دقًات الساعة تعلن منتصف الليل تمامًا ..

\* \* \*

كان ( نور ) أول من تغلّب على ذهوله ، واندفع يفحص المكان فى اهتمام ولهفة ، فى حين ظلّ الباقون جامدين ، وفقد الدكتور ( صبرى ) مرحه تمامًا ، وهو يغمغم فى شحوب :

ــ يا إلهى !! .. لقد اختفى !! هتف ( نور ) فجأة :

\_ إنه لم يذهب بعيدًا .. انظروا .

أدار الجميع عيونهم إلى حيث أشار ( نور ) ، ورأوا بقعة صغيرة من الدم ، تلوَّث أرضية البهو ، فشهقت ( سلوى ) في ذُعر ، وهي تقول :

- يا إلهى !! .. هل قتله الشّبح ؟ عقد ( نور ) حاجبيه ، قائلًا في صرامة : - أنا واثق من أنه لم يذهب بعيدًا . هتف الدكتور ( صبرى ) في خيرة : هتف الدكتور ( صبرى ) في خيرة :

- ولكن البهو لا يقود إلّا إلى حجرة المكتب ، والسُلُم الذي يوصَّل إلى الطابق العلوى حيث حجرات النوم . تبادل ( نور ) نظرة قلقة سع رفاقه ، ثم غمغم ( رمزى ) في

\_ حجرة المكتب ؟!

وازداد انعقاد حاجبی (فکری) ، حینا رأی (نور) وفریقه یسرعون إلی حجرة المکتب ، فی حین غمغم (درویش) فی خوف :

\_ ماذا يحدث هنا ؟!

وكانت حجرة المكتب خالية تمامًا ، حينا وصل إليها ( نور ) ورفاقه ، وهتف ( محمود ) :

\_ حدًا لله .. لقد توقّعت أن نجد جنته هنا .

قال ( نور ) في حدّة :

\_ كان ذلك سيصدمني في الواقع .

وفجأة .. أطلقت ( سلوى ) شهقة قوية ، تنمّ عن ذُعر هائل ، فالتفت إليها ( نور ) ، هاتفًا في تؤثّر :

ن ماذا حدث ؟

اتسعت عينا (سلوى) فى رُعب، وهى تقول فى صوت مختنق: - اللوحة!

التفت الجميع في حركة حادة إلى حيث تعلّفت لوحة (السّحاب الأحمر) ، ولم يلبث الرعب أن ملا أعماقهم حتى النخاع .. فقد كان هناك خيط من الدم يلوّث السحاب الأحمر ، ويسيل عَبْر اللوحة ، ليعبُر إطارها ، وتتساقط قطراته

الحمراء القانية على الأرض أسفلها ، أما اللوحة نفسها فقد كانت أكثر مُدُعاة للرعب ، إذ كانت تبدو بها الصحراء والسماء والجماجم البشرية والسُّحاب الأحمر ، ولكنها تفتقر إلى تفصيل هام ..

لم يكن باللوحة أدنى أثر لصورة البارون ( ملڤن ) ... الشَّبح القاتل ..

\* \* \*



### ع \_ الرُّعب ..

- اإنها مزحة سخيفة ! . . مزحة سخيفة ولا شك ! » . . غمغم ( محمود ) بهذه العبارة في ذُعر ، وهو يحدّق في اللوحة الدامية ، وبدت له غمغمته الخافتة كدوى البرق ، وسط الدامية ، وبدت له غمغمته الخافتة كدوى البرق ، وسط السكون الذي خَيِّم على الحجرة ، والذي عاد يتخذ موقع الصدارة بعد أن انتهى من عبارته ، أضاء البرق فجأة ، وأعقبه قصف الرعد ، فانتزع الجميع من ذهولهم ، وهتف ( نور ) : قصف الرعد ، فانتزع الجميع من ذهولهم ، وهتف ( نور ) : وأسرع إلى اللوحة يتحسس خيط الدماء اللزج ، ثم لم يلبث وأسرع إلى اللوحة يتحسس خيط الدماء اللزج ، ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه ، مغمغمًا في حَيْرة :

\_ إنها دماء حقيقية ، ومازالت دافئة .

وصل الدكتور (صبرى) و (درويش) في هذه اللحظة إلى حجرة المكتب، وعاد (درويش) يغمغم في خوف : 
ماذا يحدث هنا بالله عليكم ؟ . . أين الأستاذ (نادر) ؟ أجابه (نور) في عصبيّة واضحة :



وأسرع إلى اللوحة يتحسّس خيط الدماء اللّزج ، ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه ... د م ٣ \_ ملف المستقبا \_ السحاب الأهر (٥٤) )

\_ هذا ما نبحث عنه يا سيّد ( درويش ) . هدف اللحظة : "

\_ يا إلهى !! .. اللوحة المشئومة !! .. إنها .... قاطعه ( نور ) في صرامة :

\_ دَع اللوحة لما بعد يا سيِّدى ، ولنواصل بحثنا أولًا عن ( نادر ) .

نقُل الدكتور (صبرى) بصره فى شحوب ، بين وجه ( نور ) ، واللوحة الدامية ، ثم غمغم فى توثّر :

\_ ما دام ليس هنا ، فهـ و إما في الطابق العلـ وى ، أو المطابخ .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ سنبدأ البحث في المطابخ أولًا ، ما دامت في نفس الطابق .

هتف الدكتور ( صبرى ) :

\_ وسأبحث أنا في حجرات النوم .

فى حين عاد (درويش) يغمغم فى صوت أقرب إلى البكاء : 
- ماذا يحدث هنا بالله عليكم ؟ 
تلفّت (نور) حوله ، وقال فجأة :

\_ أين السيد ( فكرى ) ؟

أشار الدكتور (صبرى) إلى خارج حجرة المكتب، وهو يقول: \_ إنه يجلس في الخارج . . لقد أصابه الرُّعب ، حتى أنه لم يتحرُّك من مكانه .

أسرع ( نور ) إلى خارج الحجرة ، وألقى نظرة على ( فكرى ) ، الذي جلس في مقعده يلهث في قوة ، وسأله في حِدّة :

\_ ماذا بك يا سيّد ( فكرى ) ؟

اتسعت عينا ( فكرى ) ، وهو يقول :

\_ إنه الانفعال أيها الرائد .. إن قلبى الكهل لم يغد يحتمل . خدَجه ( نور ) بنظرة متشكّكة ، قطعها صوت الدكتور ( صبرى ) ، وهو يقول في حماس :

\_ سأبحث في حجرات الطابق العلوى .

تركه (نور) يصعد في درجات السُلَم في سرعة ، وقال لرفاقه : - هيًّا بنا يارفاق ، سنبحث في المطابخ ، وسينتظرنا السيّدان ( فكرى ) و ( درويش ) هنا .. فلن نترك بقعة خالية ، حتى نعثر على تفسير لما حدث .

\* \* \*

لُوْح ( محمود ) بذراعه ، وهو يغمغم في توتُّر : - المطابخ كلها خالية يا ( نور ) .

وقالت (سلوى):

\_ نور .. إننى أرتجف من فرط خوفى ، ويخيَّل إلىَّ أن شبح البارون ( ملفن ) يحوم حولى أينها ذهبت .

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يقول فى صرامة : \_ أنت تعلمين أننى لاأومن بظاهرة الأشباح هذه يا (سلوى).

سأله ( رمزى ) في قلق :

\_ ما تفسير كل ذلك إذن يا ( نور ) ؟

سأله ( نور ) في عصبية :

\_ ماذا تقصد بعبارة ( كل ذلك ) يا ( رمزى ) ؟ . . إننا لم نشاهد شيئًا بعد .

تبادل (رمزی) و (محمود) و (سلوی) نظرات الدهشة ، وعاد (رمزی) يغمغم :

\_ واللوحة التي .... ؟

قاطعه ( نور ) في حِدّة :

\_ ومن أدراك أن تلك اللوحة التي تسيل منها الدماء ، هي نفس اللوحة التي رأينا فيها صورة البارون ( ملفن ) ؟ . . أليس من المحتمل أن أحدهم أبدل اللوحة ، ليبث في قلوبنا الرعب ؟

هــز ( رمزى ) كتفيه ، وقال :

ــ هذا محتمل .. ولكن كيف تفسّر اختفاء ( نادر ) ؟ لوّح ( نور ) بكفّه ، وهو يقول :

\_ من أدراك أيضًا أنه لم يختف بمحض إرادته ؟

اتسعت عينا ( سلوى ) ، وهي تقول :

\_ هذا يعنى أنه المسئول عن كل ....

وقبل أن تتم عبارتها ، ارتفع صوت الدكتور ( صبرى ) ، يهتف في ذُعر :

\_ لقد وجدته .. النجدة .. النجدة .. لقد وجدته .
انطلق الجميع يعدُون إلى الطابق العلوى ، حيث انطلقت صرخة الدكتور (صبرى)، وتبعهم (فكرى) و (درويش) فى

ذُعر ، ولم يلبث الجميع أن وصلوا إلى حجرة نوم ( نادر ) ، حيث تسمَّروا في دهشة ، أمام مشهد جثته التي ترقد فوق

سريره ، وبقعة الدم التي تلوَّث صدره ، والدكتور ( صبرى )

الذي يضع غطاء الفراش على جسده ، وهو يقول في صوت باك:

\_\_ لقد وصلنا متأخرين أيها السادة .. لقد لقى السيد (نادر) مصرعه .. قُتِلَ بنصل سيف رفيع ، اخترق قلبه ومزّقه تمامًا .

\* \* \*

\_ لقد حدَّرت والد ( نادر ) من مغبَّة الاحتفاظ بهذه اللوحة المشئومة ، ولكنه رفض الاستاع لنصيحتى ، وها هوذا ولده يدفع الثمن ، بعد أن ذهب هو ضحية ذلك .

ازداد انعقاد حاجبی ( نور ) ، وهو یواجه الدکتور ( صبری ) ، قائلا :

\_ هل تؤمن بذلك حقًّا ياسيُّدى ؟

هتف الدكتور ( صبرى ) :

\_ بكل تأكيد أيها الرائد .

ساد الصمت لحظات ، ثم قال ( نور ) في لهجة بذل جهدًا خارقًا ليجعلها تبدو شديدة الهدوء :

\_ حسنًا أيها السادة ، سنذهب جميعًا لرؤية اللوحة ، وليخبرني كل منكم متى رآها هكذا لآخر مرَّة ...

تبعه الجميع إلى حجرة المكتب ، ولم يكد الدكتور (صبرى) يدخلها ، حتى تراجع فى ذُعر ، وهو يشير إلى اللوحة ، هاتفًا :

\_ يا إلهٰي !!.. انظروا !!

وشهقت ( سلوی ) بدورها ، وارتجف جسدا ( رمزی )

#### ه\_قصر الغموض ...

أخذ ( نور ) يتحرَّك فى أرجاء البهو الواسع فى عصبيَّة واضحة ، والجميع يتابعونه بأبصارهم فى قلق .. حتى توقَف بغتة ، وانعقد حاجباه فى شدَّة ، وهو يقول :

\_ هذا مستحيل !!

ثم التفت إلى ( صبرى ) و ( فكرى ) و ( درويش ) ، وسألهم في صرامة :

\_ ما معلوماتكم عن تلك اللوحة البشعة في مكتب القصر أيها السادة ؟

هتف ( درویش ) فی انهیار :

\_ لست أدرى عنها شيئًا أيها الرائد .. أقسم لك .

في حين عقد ( فكرى ) حاجبيه ، وهو يقول في حنق :

\_ لقد كان والد ( نادر ) وجَدَّه مصابين بالخبَل ، حتى يصرًا على الاحتفاظ بهذه اللوحة البشعة .

أما الدكتور ( صبرى ) ، فقال في ألم :

و ( عمود ) ، وانعقد حاجبا ( فكرى ) فى شدة ، وشحب وجه ( درويش ) ، وغمغم ( نور ) فى سخط :

\_ أى هراء هذا ؟

فقد كانت صورة البارون ( ملقن ) قد أعيدت إلى اللوحة ، وهو يحدّق في وجوه المتطلعين إليها بنفس النظرة التي تحمل الوحشية والشراسة والبغض ، ولكن ذبابة سيفه لم تكن تستند إلى سطح رمال الصحراء في هذه المرّة ، وإنما كانت تنغرس في جزء جديد أضيف إلى المشهد ، بألوان لا تقل براعة عن ألوان اللوحة ..

قى رأس ( نادر ) ...

\* \* \*

بلغ رعب الحاضرين مبلغه ، وهم يحدُقون في لوحـة ( السَّحاب الأحمر ) ، وتثاقلت الحروف على ألسنتهم فلم ينطق أحدهم ببنت شَفَة ، حتى هتف الدكتور ( صبرى ) في رُعب : . لقد احتوى الشَّبح جسد ( نادر ) في عالمه .. لقد اختطف جسده .

صاح ( نور ) في جِدّة :

\_ كفّى ترديدًا لتلك الخزعبلات أيها الطبيب .. إن جثة ( نادر ) تستقر مسلوبة الروح في الطابق العلوى . ارتجف صوت الطبيب ، وهو يقول :

\_ أراهنك أنها لم تعد هناك .. لقد اصطحبها البارون

( ملقن ) إلى لوحته .

عقد ( نور ) حاجبيه في غضب ، وقال :

\_ حسنًا أيها الطبيب .. سندهب معًا لرؤية جنة ( نادر ) ، لأؤكد لك أن هذه الخدعة ليست متقنة بالقدر المطلوب .

> صاح الدكتور (صبرى) في حِدّة : \_ لن أغادر هذه الحجرة أبدًا .

> > صاح ( نور ) فی حزم :

- فلیکن .. سأذهب أنا وستخسر الرهان أيها الطبيب . واندفع ( نور ) يغادر الحجرة في خطوات سريعة ، وسمع الجميع صوته وهو يصعد في درجات السُّلم .. فغمغمت ( سلوى ) ، وكأنها تحاول أن تطمئن نفسها :

- سیجده .. سیجده بالتأکید . غمغم الدکتور (صبری) فی عناد :

\_ لن يجده ، -

هتف ( رمزی ) فی حِدّة :

\_ إنك لن تقنعنا أبدًا بأن هذه اللوحة عالم خاص بالأشباح

قاطعه صوت ( فكرى ) ، وهو يغمغم في سخط :

· - ولكن هذه اللوحة ليست ....

وبتر عبارته فجأة ، فسأله ( محمود ) في اهتمام :

\_ لیست ماذا یا سید ( فکری ) ؟

مط ( فكرى ) شفتيه ، وقال في برود ، وهو يبتسم في

خبث:

\_ لـ أدرى .. لقد بدت لى مختلفة .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ظهر ( نور ) فجأة على باب حجرة المكتب ، وهتفت ( سلوى ) :

\_ لقد وجدته يا ( نور ) .. أليس كذلك ؟

ولكن إجابته جاءت لتزيد من شحوب وجهها ورُغبها ، وهو يقول في حَنَق :

\_ نعم للأسف يا عزيزتى .. لقد اختفت جشة ( نادر ) تمامًا ..

\* \* \*

سقطت عبارة ( نور ) على رءُوس الآخرين كالصاعقة ، فألقت ( سلوى ) جسدها فوق أقرب مقعد إليها ، وهي شاحبة الوجه ، وأدار ( رمزى ) و ( محمود ) عيونهما إلى اللوحة فى ذهول ، وغمغم الدكتور ( صبرى ) فى رُعب :

\_ كنت واثقًا من ذلك ، كنت واثقًا من ذلك .
وانهمرت دموع (درویش) ، وهو یكرر عبارتـه
التقلیدیة :

\_ ماذا يحدث هنا ؟

أما ( فكرى ) فقد شحب وجهه ، وهو يغمغم :-\_ ولكن هذا غير ممكن .. إن هذه اللوحة ..

وبتر عبارته مرَّة أخرى ، وهو يدير عينيه إلى اللوحة في حَيْرة ، في حين قال ( نور ) في حَنَق :

\_ لست أنكر أن الأمريبدو غامضًا مخيفًا ، ولكنني مازلت أصرٌ على أنه لا يتعلّق بالأشباح ، فهذا أمر مستحيل .

اندفع ( رمزى ) يقول فجأة :

\_ لماذا أيها القائد ؟

 الأخيرة تفتقر إلى الارتفاع ، فيتكوَّن عالمها من بعدين فقط ، الطول والعوض ، تمامًا كصورة مرسومة (\*) .

اتسعت عينا ( فكرى ) ، وهو يقول :

\_ هل تعنى أن هذه اللوحة قد تكون .... ؟

قاظعه ( محمود ) :

\_ لست أقصد هذه اللوحة بالذات ياسيد ( فكرى ) ، وإنحا أردت أن أقول إن مخلوقات العالم الشاق الأبعاد ، مخلوقات مسطّحة ، أشبه بالظلال ، أو الأشباح ، أو الصور المرسومة على سطح أملس ... وإن ....

بتر ( محمود ) عبارته فجأة .. إثر صرخة ذُعْر ، انطلقت من بين شفتي الدكتور (صبرى)، فالتفت إليه الجميع في توثّر، ورأوه يشير إلى اللوحة بأصابع مرتجفة، وهو يقول:

\_ لقد تحرُّك .. لقد تحرَّك ..

وقبل أن يسأله أحدهم عمّا يعنيه ، استطرد في رُعب الله :

\_ البارون ( ملفن ) .. المرسوم فى اللوحة .. لقد لوِّح لى بسيفه مهددا ، ثم عاد يغمده فى رأس ( نادر ) .. لقد تحرُّك .. أقسم لكم ..

هتف ( نور ) في دهشة :

\_ العلم ؟!

أسرع ( محمود ) يسأل ( رمزى ) فى اهتام : \_ هل تقصد العالم الثنائي الأبعاد يا ( رمزى ) ؟

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يغمغم :

\_ العالم الشائي الأبعاد ؟!

في حين هتف ( فكرى ) في حَنق :

\_ ماذا تعنون بهذا المصطلح ؟

أجابه ( محمود ) في انفعال :

- سأشرح لك الأمر بوسيلة مبسطة ياسيد (فكرى) .. أنت تعلم أن عالمنا يعتمد في كل مقاييسه وأحجامه على ثلاثة أبعاد رئيسية ، وهي الطول والعرض والارتفاع .. فأى جسم في عالمنا ، مهما صغر حجمه ، له هذه الأبعاد الثلاثة ، وهو ما يجعل كل شيء يبدو لنا مجسماً .. إما بالعين المجرّدة ، أو تحت الميكروسكوب العادى أو الأيوني .. لقد استنج العلماء منذ زمن طويل وجود عوالم رباعية الأبعاد ، وأخرى ثنائية الأبعاد وهذه

<sup>(\*)</sup> حقيقة علمية ..

### ٦ \_ الظلّ الدموى ...

تحسّس ( نور ) سطح لوحة ( السّحاب الأحمر ) فى حذر ودقّة ، وفحص إطارها فى اهتمام بالغ ، ثم لم يلبث أن هز كتفيه ، وهو يقول فى حيرة :

\_ إنها مجرَّد لوحة عادية ، مرسومة بالألوان الزيتية ، والتشقُقات على سطحها تؤكد أنها مرسومة منذ زمن طويل ، ولها إطار عادي من الخشب .

غمغم الدكتور (صبرى ) في غضب :

\_ لوحة عادية بعد كل هذا أيها الرائد .

عاد ( نور ) عبر کتفیه ، ویقول :

\_ هذا ما يبدو لي من فحصها يا دكتور ( صبرى ) .

هتف الدكتور ( صبرى ) فى خَنَق :

\_ ولكنني رأيته يتحرُّك .

تبادل ( نور ) نظرة حائرة مع ( رمزى ) ، الذى قال : \_ أأنت واثق من أنها لم تكن التماعة برق ، أو خيال أو ...



هتف ( محمود ) :

\_ إننا لا ندرى شيئًا عن طبيعة مرور الزمن ، في العوالم ثنائية الأبعاد يا ( نور ) .

لوَّح ( نور ) بكفّه ، وهو يقول :

\_ ما زلت أصر على أن الأمر كله لا يعدُو كونه خدعة

يا رفاق .

سألته ( سلوى ) في حَيْرة :

\_ كيف يا ( نور ) ؟

لوَّح بذراعه كلها ، وهو يقول :

\_ هل لا حظتم مثلى ، أن الدكتور (صبرى) بالذات ، هو أكثر من يمتلك من معلومات حول أسطورة ( السُّحاب الأحمر ) ؟ وأنه الدليل الوحيد على تحرُّك الصورة ؟

عقد ( رمزی ) حاجبیه ، وهو یسأله :

\_ هل تعتقد أنه وراء كل ذلك ؟

مط ( نور ) شفتیه ، وهو یقول :

\_ إنني أميل إلى ذلك يا ( رمزى ) .

تم التفت إليه يسأله في اهتمام:

\_ هل حصلت على عينة من الدم ، اللذى كان يلوَّث اللوحة ؟

قاطعه الدكتور ( صبرى ) في غضب :

\_ أنا واثق مما رأيت أيها الطبيب النفسى ، وتذكّر أننى أفوقك خبرة بما يزيد على عمرك .

عقد (رمزی) حاجبیه فی ضیق، فی حین قال (نور) بأقصی ما یمکنه من الهدوء:

\_ حسنًا أيها السادة .. سنترك ( السّحاب الأحمر ) فى مكانها على الحائط ، وستجلسون فى زدهة القصر معًا .. فأنا وفريقى نحتاج إلى الانفراد بعض الوقت ، حتى يمكننا حل لُغز هذا الشّبح القاتل ..

\* \* \*

تنهد ( رمزى ) ، وهو يلوّ ح بكفه ، قائلا :

\_ لم لا نفترض أن البارون ( ملقن ) قد نجح بوسيلة ما فى نقل جسده إلى عالم ثنائى الأبعاد ، وهو لوحة ( السّحاب الأجر ) نفسها ، وأنه ينطلق منها لإشباع رغبته السّادية فى سفك الدماء .

هرُ ( نور ) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ فی هذه الحالة سیبلغ عمره ما یزید علی ثلاثـة قرون یا (رمزی).

أوماً (رمزى) برأسه إيجابًا ، فعاد (نور) يقول : \_ أريد منك أن تقاربها بفصيلة وعوامل الدم ، الموجودة في سجل (نادر) بـ (الفيوم) يا (رمزى) ، فسيتوقف الكثير على هذا .

بنتيجة هذا الفحص ... الآن .. فرعا تحدّدت مصائرنا جميعًا بنتيجة هذا الفحص ...

\* \* \*

ارتجف جسد ( درویش ) علی نحو ملحوظ ، وهو یتلفّت حوله فی خوف ، وغمغم فی توثّر :

\_ لقد تأخروا .. إنني أرتجف رعبًا .

مط ( فكرى ) شفتيه ، وعقد حاجبيه ، وهو يقول : \_ لا تقلق هكذا يا ( درويش ) .. لن يستمر هذا الوضع طويلا .

ثم التفت إلى الدكتور (صبرى) ، وقال في لهجة أقرب إلى السخرية :

\_ أليس كذلك يا دكتور (صبرى) ؟ بادله الدكتور (صبرى) نظرة حَذِرة ، ثم غمغم :

\_ أعتقد أنه من الأفضل أن ينتبى كل شيء يا (فكرى). ونهض في هدوء ، متجهًا إلى حجرة المكتب ، فهتف به ( درويش ) في ذُعر :

\_ هل سعدخل بقدميك إلى هناك ؟

أوماً الدكتور ( صبرى ) برأسه إيجابًا ، ونظر إلى ( فكرى ) خطة ، ثم قال :

\_ اطمعن یا عزین ( درویش ) .. لن یستمر ذعرکم طویلا .

ولم یکد یغلق الباب خلفه ، حتی هبط ( نور ) ورفاقه ، وعقد ( نور ) حاجبیه ، وهو یقول :

\_ أين الدكتور (صبرى) ؟ ...

أشاح ( فكرى ) بوجهد في ضجر ، في حين أشار ( درويش ) إلى حجرة المكتب ، مغمغمًا :

\_ لقد دخل هناك وحُده .

هتف ( نور ) في غضب :

\_ فى حجارة المكتب ؟!.. ومن سمح له بدلك ؟ لم يكد ( نور ) يتم عبارته ، حتى ارتفعت صرخة مدوية من حجرة المكتب ، ميّز فيها الجميع صوت المدكتور ( صبرى ) ، وهو يقول فى رُعب :



كانت اللوحة خالية من صورة البارون ( ملقن ) .. وسحابها الأحمر يقطر بالدم مرة أخرى .. وأسفلها تكوم جسد الدكتور ( صبرى ) ..

\_ كلًا .. كلًا .. ليس أنا .. ليس أنا .

اندفع ( نور ) و ( رسزی ) و ( محمود ) إلى حجـرة المكتب ، وأخذوا يدفعونه في قوة ، حتى هتف ( رمزی ) :

\_ إنه مغلق من الداخل .

وانكمش ( درويش ) في مقعده ، وهو يقول :

\_ لقد قتله الشّبح ... لقد قتله الشّبح ...

تراجع ( نور ) إلى الخلف ، وانتزع مسدّسه اللّـــزرى ، وهو يقول في لهجة آمرة :

\_ ابتعدا یا (رمزی) ویا (محمود) .. سأحطم رتاج هذا

وانطلق خيط الليزر يذيب الرتاج المعدنى ، وفُتِحَ الباب فى قوة ، عندما دفعه ( نور ) بقدمه ، واندفع إلى الداخل ، ثم تسمَّر فى مكانه ، وهتف ( محمود ) فى ذعر :

\_ اللوحة !! الدكتور ( صبرى ) !!

فقد كانت اللوحة خالية من صورة البارون ( ملفن ) .. وسحابها الأحمر يقطر بالدم مرة أخرى .. وأسفلها تكوم جسد الدكتور ( صبرى ) جثة هامدة ..

\* \* \*

\_ أريد أن أخرج من هنا .. أريد أن أعود إلى منزلى .. سنلقى حتفنا جميعًا في هذا القصر اللَّعين .

هتف ( نور ) فی صرامة :

- بل ستبقى ياسيد (فكرى) .. ستبقى لأن هناك عشرات الأسئلة ، التى لم أطرحها عليك بعد .

ازداد شحوب وجه ( فکری ) ، فی حین النفت ( نور ) إلی ( رمزی ) ، وقال فی حزم :

\_ خُذُ عينة من ذلك الدم الموجود على اللوحة الآن يا (رمزى) ، واستخدم سيارتى الصاروخية للذهاب إلى (الفيوم) .. وحاول أن تعود بأقصى قدر من السرعة ، ومعك نتائج الفحص والمقارنة بالملفات ، حتى ولو اضطررت لإيقاظ أطباء معامل السجلات المدنية ، وانتزاعهم من أسرتهم .. لابد من حسم هذا الأمر قبل مطلع الفجر ..

\* \* \*

مط (رمزى) شفتيه فى ضيق ، وهو يندفع بسيارة (نور) الصاروخية وسط المطر المنهمر ، وغمغم فى حنق :

ـ يا إلى !!.. هذه واحدة من المرّات النادرة ، التى كرهت فيها كونى طبيبًا .

#### ٧ \_ نهر الدم ...

اعتدل ( رمنزی ) ، بعد أن فحص جشة الدكتور ( صبری ) ، وقال فی أسف :

\_ لقد مات .. قضى نحبه بنفس الوسيلة التى قُتِل بها ( نادر ) .. طعنة سيف رفيع في القلب مباشرة .

تراخت ساقا ( درویش ) ، وكاد یسقط فاقد الوعی ، فی حین أعلن ( فكری ) عن ذُغُره لأول مرة ، وهو يتمتم :

\_ رحماك يا إلى !!.. رحماك !!

أما ( نور ) فقد سأل ( رمزى ) في اهتمام :

\_ هل طُعِنَ في نفس الموضع تمامًا ؟

هزّ ( رمزى ) كتفيه ، وأجاب في خفوت :

\_ لقد طُعِنَ في القلب مباشرة ، ولكنني لا أستطيع أن اجزم بأنه نفس الموضع .. فأنا لم أفحص جثة ( نادر ) ، وإنما فحصها الدكتور ( صبرى ) المسكين .

وتراجع ( فكرى ) فى رُعب ، وهو يقول :

كان يشعر بالحنق الاضطراره قطع هذه الكيلومترات العشرة ، التي تفصل القصر عن مدينة ( الفيوم ) ، وسط هذا الجو العاصف الردىء .. ولكنه لم يلبث أن تذكر ذلك الموقف الخيف ، الذى يعيشه ( نور ) والآخرون ، فتضرَّج وجهه بحمرة الخجل ، وغمغم :

\_ يبدو أننى مخطئ .. فكل ما أفعله هو أن أواجه المطر والرياح ، في حين يبقى ( نور ) و ( سلوى ) و ( محمود ) في مواجهة شبح قاتل .

وانتابه حماس مفاجئ فهتف :

\_ سنحل لُغز لوحة ( السّحاب الأحمر ) قبل مطلع الفجر يا ( نور ) .. أعدك بذلك .

وزاد من سرعة سيارته ، ليقطع الكيلومترات الباقية في خطات ..

\* \* \*

احتقن وجه ( فکری ) ، وصاح فی وجه ( نور ) غاضبًا : ـ هل تتهمنی بقتل ( نادر ) و ( صبری ) أیها الرائد ؟ هزً ( نور ) کتفیه فی هدوء ، وقال :

\_ إننى لم أتهمك بعد يا سيّد ( فكرى ) ، ولكننى أسألك فقط عما فعلته منذ صعودنا للتشاور في الأمر ، وحتى عودتنا .

لوَّح ( فكرى ) بذراعه فى غضب ، وصاح : ـ إننى لم أغادر هذا البهو لحظة أيها الرائد .. وسيشهد ( درويش ) بذلك .

صاح ( نور ) فی حِدّة :

- الوسائل العلمية الحديثة لا تجعلك مضطرًا لمغادرة البهو ، حتى يمكنك ارتكاب جريمة في حجرة المكتب .

هتف ( فكرى ) في غضب :

\_ إننى من الجيل القديم أيها الرائد .. الذي لا يميل الاستخدام الوسائل العلمية الحديثة ، وأنا ...

بتر ( فكرى ) عبارته فجأة ، واحتقن وجهه فى شدة ، وجحظت عيناه على نحو مخيف ، فأسرع إليه ( نور ) ، يسأله فى قلق :

\_ ماذا بك يا سيّد ( فكرى ) ؟

مضت لحظة ، عجز فيها ( فكرى ) عن النطق ، ثم لوَّح بكفَه في ضعف ، وهو يقول :

- إنه قلبي . ـ لم يعد يحتمل .

أسرع ( نور ) يُرقده فوق الأريكة ، وهو يقول فى إشفاق : ـــ استرح يا سيّد ( فكرى ) .. استرح قليلًا ، قبل أن تتحدث .. تثاءب طبيب معامل السجل المدنى فى إرهاق ، وألقى نظرة متراخية على ( رمزى ) ، الذى انهمك فى فحص عينات الدم ومقارنتها بالسجلات ، وغمغم فى إرهاق :

\_ هل انتيت ؟

أجابه ( رمزى ) في حماس :

- نعم .. ولقد حصلت على نتيجة مدهشة يا صديقى . حاول طبيب المعامل أن يبتسم ، إلا أن الإرهاق الذي يشعر به منع ابتسامته من الوصول إلى شفتيه ، وهو يغمغم في ضجر : - هذا عظم .

قفز (رمزى) من مقعده ، وهو يقول فى حماس :

ـ بل أكثر من عظيم يا صديقى . إنه سيحسم الأمر تمامًا .

ثم أسرع إلى حيث تقف سيارة (نور) ، أمام المعامل ،
وانطلق بها فى سرعة جعلت طبيب المعامل يبتسم فى شحوب ،
وهو يقول :

\_ فى المرَّة القادمة ، حاول أن تبدأ تحرِّياتك مبكَّــرُا يا زميلي .

لم يسمع (رمزى) هذه العبارة بالطبع ، وهو يشق المطر الغزير ، والرياح بسيارة (نور) ، ويغمغم في هاس :

أخذ ( فكرى ) يلهث ، وهو يقول : \_ اللوحة .. إنها لينت نفس اللوحة .. عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول : - ماذا تعنی یا سید ( فکری ) ؟ خَيِّل لـ ( نور ) أن الرجل يبذل جهدًا خرافيًّا ، ليغمغم : \_ تلك اللوحة اللعينة ... إنها ليست .... وفجأة .. أطفئت الأنوار مرَّة ثانية ، وساد الظلام التام ، وتعلُّقت ( سلوى ) بذراع ( نور ) ، وهي تهتف في ذُعر : \_ سيعاود الكُرَّة يا ( نور ) .. سيقتل أحدنا . شهق (فكرى)، وأخذ يلهث في قوة، وهو يقول في رعب: \_ إنه دورى هذه المرّة .. إنه يعلم أنني أعرف .... هتف به ( نور ) في توتر بالغ . \_ تعرف ماذا یا سید ( فکری ) ؟ وفجأة .. تحرّكت نفس الأقدام البطيئة الثقيلة في البهو ،

- لا ليس أنا .. ليس أنا .. لن أخبر أحدًا .. لن .... وبتر عبارته ليردفها بشهقة قوية ، وتشبّت بذراع ( نور ) في قوة ، ثم تراخت قبضته ، وتراخي جسده تمامًا ..

وصرخ ( فكرى ) فى رُعب هائل :

\*\*



وقبل أن يضغط (رمزى) كابح السيارة (الإيروماتيك،) ، ارتطمت مقدّمتها بشجره ضخمة على جانب انطريق ..

\_ الأول مرَّة ستعترف بصحة نظريات فريقك يا ( نور ) ... الأول مرة لن تحقّق أنت النصر .

لم ينتبه في غمرة حماسه إلى أنه يقود السيارة بسرعة تزيد على السرعة الآمنة ، في مثل هذا الطريق الفرعي الزُّ لج ..

لم ينتبه إلى ذلك إلا حيثًا انزلقت عجلات السيارة فجأة ، واندفعت إلى جانب الطريق ، وعلى الرغم من سرعة رد الفعل عنده ، إلا أن الطريق كان أضيق من أن يحتمل ذلك الانحراف المفاجئ .. وقبل أن يضغط ( رمزى ) كابح السيارة ( الإيروماتيك ) ، ارتطمت مقدّمتها بشجرة ضخمة على جانب الطريق ، ومالت على جانبها ، ثم انقلبت وتدحوجت في قوة ، قبل أن تستقر في وضع مقلوب ، وبداخلها ( رمزي ) ، الذي أخذ يقاوم تلك الغيبوبة التي أحاطت بعقله في قوة ، وهو يحاول جاهدًا نزع حزام الأمان ، الذي يحيط بوسطه ، إلا أن أصابعه تراخت ، وسقطت مستسلمة ، حينا فقد وعيه ، وسط الأمطار والرياح والظلام ..

باسل

Www.dvd4arab.com

#### مطّ ( نور ) شفتيه في أسف ، وهو يقول :

ــ لك الحق في هذا يا سيّد ( درويش ) .. ولكننا سنضطر لانتظار عودة ( رمزى ) ، فهو يستقلّ سيارتي و ....

قاطعه ( درویش ) فی ضراعة :

\_ سيارة الدكتور ( صبرى ) تنظر في الخارج ، ويمكننا أن ستقلها .

تردّد ( نور ) لحظة ، فعاد ( درویش ) یتشبّت بذراعه ، ویهتف فی توسُل :

\_ ستجد مفاتيحها في جيب سترته ولا شك .. أرجوك . تنهد ( نور ) ، وقال :

\_ حسنًا ياسيُّد ( درويش ) .. بنغادر المكان .

غمغم ( محمود ) :

\_ یلوح لی احیالًا أن زوجك بمتلك قلبًا فولاذیًا یا ( سلوی ) .

# ٨ \_ اللُّوجة الملعونة ...

سطع الضوء فجأة في القصر ، كما انقطع فجأة ، و ( نور ) يحاول جاهدًا إسعاف ( فكرى ) ، الذي جحظت عياه ، واسترخت عضلاته ، ثم لم يلبث اليأس أن ارتسم على وجه ( نور ) ، وهو يغمغم في ألم :

\_ لقد مات .. توقّف قلبه الضعيف من شدة ذُعره .

خفضت ( سلوی ) رأسها فی أسف ، وزفر ( محمود ) فی قوة ، فی حین انکمش ( درویش ) فی مقعده ، وهو یغمغم فی دعب :

\_ لقد حان دورى .. أنا التالى .. أنا التالى .

عقد ( نور ) حاجبیه فی غضب ، وهو یقول :

\_ لن يكون هناك تال \_ بإذن الله \_ ياسيد

تشبُّث ( درویش ) بذّراع ( نور ) ، وهو یهتف فی ضراعة .: \_ دَعْنا نغادر هذا المكان أیها الرائد .. أرجوك .

لم تعقّب ( سلوى ) على عبارته ، وتعلّقت عيون ثلاثتهم بياب حجرة المكتب في قلق ، حتى عاد ( نور ) ، وهو يعقد حاجبيه في ضيق ، فسأله ( درويش ) في تردُّد :

\_ هل أحضرت المفاتيح ؟

أجابه ( نور ) فى خَنَق :

Y \_

ارتجف صوت ( سلوی ) ، وهی تسأله :

? 15U \_

أجابها في غضب واضح:

\_ لأننى بباطة لم أعثر على جثة الدكتور ( صبرى ) .. لقد اختفت بدورها ، كما اختفت جثة ( نادر ) ، واحتلت رأسه مكانها وسط لوحة ( السّحاب الأحمر ) الملعونة .

\* \* \*

كانت عبارة ( نور ) تكفى لأن يرتجف ( درويش ) ، من قمة رأسه وحتى أختص قدميه ، ثم يصرخ فى رُعب :

ـ لابد أن أذهب .. أريد أن أغادر هذا المكان الملعون . ثم اندفع فجأة يتعلَّق بعنق ( نور ) ، وهو يصرخ :

ـ أخرجني من هنا أيها الرائد .. أخرجني قبل أن أقتلك .

أزاح (نور) قبضته عن عنقه في صرامة ، وهو يقول في جدّة : ـ فلتنصرف وحدك إذا أردت ياسيّد (درويش) ، ولكنني لن أغادر هذا القصر الملعون ، قبل أن أتوصّل لحل هذا اللّغز .

انهار ( درویش ) علی مقعد جانبی ، وانخرط فی البکاء ، وهو یقول :

إننى لا أجيد القيادة .. لن يمكننى الانصراف وحدى .
 عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول فى حِدَّة :
 سيكون عليك إذن أن تنتظر عودة ( رمزى ) و ....
 بتر ( نور ) عبارته فجأة ، واتسعت عيناه ، وهو يهتف فى 

ثر :

ـ يا إلهى !!.. ( رمزى ) !!.. لقد انصرف منذ فترة طويلة ، و ....

ثم استدار إلى رفيقيه ، وقال في لهجة آمرة ، واضحة القلق :

- سأذهب بحثًا عن ( رمزى ) ، فأنا أشعر أنه قد تعرَّض لكروه ما . . وأريد منكما ألا تغادرا هذا القصر ، وأن يظل كلاكم مع السيّد ( درويشل ) ، وألا يفترق ثلاثتكم أبدًا ، حتى أعود . .

وقبل أن ينطق أحدهم بكلمة واحدة ، كان قد اندفع خارج القصر ، وقفز داخل سيارة الدكتور ( صبرى ) ، وهو يغمغم في توثر :

- هيًا يا ( نور ) .. استرجع ما درسته و تعلمته عن هذه السيارات البدائية ، ذات المحرّك الذي يعتمد على الاحتراق الداخلي بالوقود السائل .. هيًا .. إن كتب التاريخ العلمي تقول إنها تدار بواسطة شرارة كهربية ، عكن استحداثها بتوصيل الأسلاك .

وأخل يبحث فى توتر عن سلكى الإدارة ، حتى عثر عليهما ، فقطعهما نصفين ، وأوصلهما ، فدار محرك السيارة البدائية فى ضجيج لم يعد مألوفًا فى ذلك العصر .. وتردد ( نور ) لحظة ، ثم ضغط دواسة الوقود ، وانطلق بالسيارة ، فى طريق ( الفيوم ) ..

\* \* \*

ساد الصمت التام في بهو القصر ، بعد انصراف ( نور ) المفاجئ ، حتى غمغمت ( سلوى ) في توتُّر :

\_ فَلندُ عُ الله ( سبحانه وتعالى ) أن تستقر الأمور حتى

يعود ( نور ) .

تنهِّد ( محمود ) ، وقال :

\_ أنا واثق من أن ( نور ) ما زال يصر على أن الأمر مجرّد عة .

قَلْبَت ( سلوی ) کفّیها ، وقالت فی خَیْرة ، وهی تتلفّت حولها فی خوف :

\_ لو أنها خدعة ، فكيف تبدّلت اللوحة ونحن لم نفارق المدخل الوحيد لحجرة المكتب ؟

فوجئ (محمود) و (سلوی) به (درویش) یقول فی خوف :

\_ ربُّما عَبَر أحد الممرَّات السُّريَّة .

حدَّقا في وجهه بدهشة ، وهتفت ( سلوي ) :

- وهل توجد في القصر ممرَّات سيريَّة ؟

أوماً ( درويش ) برأسه إيجابًا في توثُّر ، وغمغم في خفوت

\_ نعم .. لقد كان جَد (نادر) (رههما الله) يهوى هذه التعقيدات .. ولقد أوصل القصر بعدد من المداخل والممرّات السّريّة ، المنتشرة هنا .

هتف ( محمود ) في دهشة :

\_ وهل هناك مدخل سرَّى في المكتبة ؟

ارتبك ( درويش ) ، وهو يقول :

\_ نعم .. هناك واحد حسبا أذكر .

تبادل ( محمود ) و ( سلوى ) نظرة دهشة بالغة ، وهتفت ( سلوى ) :

\_ لِمَ لَم تقل ذلك منذ البداية ؟

ثم أمسكت معصم ( محمود ) في قوة ، وهي تهتف في

\_ لو أنه يوجد حقا ممر سرّى في حجرة المكتب ، فسيعنى هذا أن الأمر كله مجرَّد خدعة يا ( محمود ) .. دَعْنا نبحث عن ذلك الممرّ السّرى .

تردد ( محمود ) ، وهو يقول :

\_ هل سندخل إلى حجرة المكتب ؟

همفت ( سلوی ) فی حماس وانفعال :

\_ سندخلها معًا ، وسنعثر على هذا الممر السِّرِّي ، قبل أن يصل (نور).

صاح ( درویش ) فی رعب :

\_ مستحيل! إنني لن أطأهذه الحجرة الملعونة بقدمي أبدًا.

حَدَجَته ( سلوى ) بنظرة قاسية ، وهي تقول : \_ سيكون عليك أن تنتظر وحدك إذن .

ثم أسرعت إلى حجرة المكتب ، وتبعها ( محمود ) في ضيق ، في حين لحق بهما (درويش) في ذعر، ولم يستطع ثلاثتهم منع تلك القشعريرة التي سَرَت في أجسادهم ، حينا وقع بصرهم على اللوحة ، التي بدت فيها صورة البارون ( ملقن ) ، وهو يغمد سيفه في رأس الدكتور ( صبرى ) ، ويخترقه إلى رأس ( نادر ) .. ودون اتفاق سابق ، أشاح ثلاثتهم برءُوسهم في آن واحد ، وغمغمت ( سلوى ) في توتّر :

\_ أين يقع مدخل الممر السِّرِي ياسيِّد ( درويش ) ؟ أشار ( درویش ) إلى مكتبة صغيرة تلتصق بالحائط ، وقال:

\_ أعتقد أنه هناك ، خلف تلك المكتبة ، وأنه .... وتحوّلت عبارته إلى شهقة رعب ، حينا انطفأت أضواء القصر كلها فجأة ، وارتجفت ( سلوى ) ، وهي تقول : \_ يالى من حمقاء !! كيف خطرت هذه الفكرة الجنونية

لم تكد تتم عبارتها ، حتى التمع البرق فجأة ، وأضاء حجرة



فقد كان البارون ( ملڤن ) نفسه ، أو شبحه بمعنى أدقَ ، يقف أمام لوحته ، ويحدق في وجوههم بغضب ...

المكتب عبر نافذتها الزجاجية ، وفي تلك اللمحة الخاطفة من البرق ، تهاوَت قلوب الثلاثة بين أقدامهم .. فقد كانت لوحة البارون ( ملقن ) خالية من صورته ، وإن لم تختف تلك النظرة البغيضة ، التي تجمع بين الوحشية والشراسة والبغض ، فقد كان البارون (ملقن) نفسه ، أو شبحه بمَعْنَى أدق ، يقف أمام لوحته ، ويحدّق في وجوههم بغضب ..

\* \* \*



# ٩ \_ وومض العقل..

شعر ( نور ) بحنق شدید ، بسبب تلك السرعة البطیئة ، التی تنطلق بها سیارة الدكتور ( صبری ) ، بالمقارنة بالسرعات المرتفعة ، التی اعتادها فی سیارته الصاروخیة الحدیثة ، وبدت له الکیلومترات التی یقطعها و کأنها أمیال محتدة إلی مدّی البصر ، حتی سقطت أضواء السیارة علی سیارته المقلوبة ، فتوقف ، وقفز من السیارة فی قلق ، واندفع تحت المطر الغزیر إلی سیارته ، وأسرع ینزع حزام الأمان الملتف حول وسط ( رمزی ) فی ففة ، وأسرع ینزع حزام الأمان الملتف حول وسط ( رمزی ) فی ففة ، ثم حمله إلی السیارة الأخری ، وهو یغمغم فی خوف :

ارجو ألا یکون قد أصابه مکروه .

وفحص جسد (رمزی) فی سرعة ومهارة ، ثم لم يلبت أن تنهد فی ارتياح ، حينا تبين أنه لم يصب إلا بغيبوبة فحسب ، وأخذ يحاول إنعاشه فی لهفة ، حتى فتح (رمزی ) عينيه ، وتأوًه قبل أن يغمقم فی ألم :

\_ ماذا حدث ؟ .. أين أنا ؟

واستيقظ عقله فجأة ، وعاد إليه صفاؤه ، فهتف : - يا إلهى !!.. ( نور ) ؟.. كيف جئت إلى هنا ؟ أجابه ( نور ) في ارتياح :

ــ حمدًا لله على سلامتك يا (رمزى ) ... لقد تأخُّوت كئيرًا في العودة ، ثما أقلقني و ....

قاطعه ( رمزى ) في انفعال :

\_ لقد حصلت على نتائج عينات الدم يا ( نور ) . عقد ( نور ) حاجبيه ، واتسعت عيناه في اهتمام ، في حين استطرد ( رمزى ) :

العينات المأخوذة من نفس دماء ( نادر ) و ( صبری )
 يا ( نور ) .. لم يعُد هناك شك في نظرية العالم الشائي الأبعاد ..
 هذه اللوحة هي المدخل إلى ذلك العالم يا ( نور ) .
 ازداد انعقاد حاجبي ( نور ) ، وهو يدير محرِّك السيارة القديمة ، قائلا :

\_ هذا يعنى ضرورة عودتنا بسرعة يا (رمزى).
وانطلق بالسيارة عائدًا إلى القصر، وهو يدير الأمر فى رأسه
على كل جوانبه، أما (رمزى) فقد تحسّس رأسه فى ألم، وهو
يغمغم:

\_ يا له من صراع رهيب !! وأنا الذي تصوَّرت في البداية أن الأمر كله مجرَّد مزحة و ....

أوقف ( نور ) السيارة بغتة ، حتى كادت تنزلق فوق الطريق الرَّخ ، وهتف وهو يستدير إلى ( رمزى ) :

\_ ماذا قلت یا ( رمزی ) ؟

حدّق ( رمزى ) فى وجهه بدهشة ، وغمغم فى خيرة :

\_ إنها مجرَّد عبارة عادية يا ( نور ) .

ومض البرق وغمرهما بضوئه فى تلك اللحظة ، إلَّا أن عينى ( نور ) بدتا أشد التماعًا منه ، وهو يهتف فى حماس :

\_ كلايا (رمزى ) .. إنها ليست مجرَّد عبارة عاديَّة .. إنها مفتاح حلَّ اللَّغز كله يا صديقى ..

اتسعت عينا (رمزى) ، وهو يهتف في صوت أجش ، من فرط الانفعال :

\_ ( نور ) .. هل ؟!

صاح ( نور ) في سعادة :

\_ نعم ياصديقى .. لقد توصّلت إلى حل لُغز الشّبح القاتل .

ثم عاد ينطلق بالسيارة ، وهو يستطرد في انفعال :

- المهم الآن أن نسرع بالوصول إلى ذلك القصر الملعون ، قبل أن يحقّق الشّبح انتصارًا جديدًا ، ويغمر اللوحة كلها بالسحاب الأحمر الدامى ..

\* \* \*

تراجع (محمود) و (درویش) و (سلوی) فی رعب ، أمام البارون (ملفن) ، الذی أخذ یتقدّم منهم فی بطء ، وسط الضوء الخافت ، المتسلّل عبر نافذة الحجرة ، مع التماعات البرق ، الذی تزایدت حِدّته ، وکأنما یصر علی إضفاء مزید من الرّعب علی ذلك المشهد ، ورفع (درویش) ذراعیه أمامه ، وهو یصر خ فی رُعب :

\_ الرَّحمة !! أرجوك !! الرحمة !!

وفجأة .. ومع التماعة برق قوية ، قفز الشبح إلى الأمام ، وغرز سيفه في قلب ( درويش ) ، الذي شهق في مزيج من الألم والرُّعب ، وامتزجت شهقته بصرخة ( سلوى ) ، حينها جذب الشَّبح سيفه من قلب ( درويش ) ، وتركه يسقط جثة هامدة ، ثم استدار يواجه ( محمود ) و ( سلوى ) ..

واستجمع ( محمود ) شجاعته كلها ، وقفز نحو الشّبح ، الذي استقبله بطعنة نافذة ، عَبَرت ذراع ( محمود ) اليسرى ،

ثم لكمه لكمة قوية ، أطاحت به بعيدًا ، وهو ينتزع سيفه من ذراعه ...

واستدار يواجه (سلوى) ، التي أصبحت وحيدة ، بعد أن لقى ( درويش ) مصرعه ، وفقد ( محمود ) وعيه...

وتراجعت ( سلوى ) فى رُعب هائل ، وهى تهتف : ـ إلى يا ( نور ) .. النّجدة يا ( نور ) .

وفجأة .. ارتطمت (سلوى) بالمكتبة الصغيرة ، التى دارت حول نفسها فى حركة سريعة ، احتوت خلالها جسد (سلوى) ، وألقت به فى الجانب الآخر من الحائط ، داخل ممر مظالم

وقفزت ( سلوى ) واقفة على قدميها ، وانطلقت تعدُو فى رُعب ، وهي لا تنبين حتى موضع قدميها ..

أما شبح البارون ( ملقن ) ، فقد توقّف لحظة ، وأدار بصره الى لوحة ( السّحاب الأحمر ) .. وابتسم فى وحشية .. فقد تحقّق له النصر الكامل .

\* \* \*

هتف ( نور ) في توتُّر بالغ ، وهنو يندفع بسيارته نحو القصر ، الذي غرق وسط الظلام الدامس :

\_ یا اِلٰهی !!.. اِنه الظلام مرَّة أخری یا ( رمزی ) . اخرج ( رمزی ) من جیب معطفه مصباحًا یدویًا ، وهو یقول فی حزم :

\_ لقد احتطت لذلك يا ( نور ) ، وأحضرت هذا المصباح .

هتف ( نور ) :

\_ المهم أن ننجح في استخدامه في الوقت الصحيح يا ( رمزى ) .

وأوقف سيارة الدكتور (صبرى) القديمة أمام القصر، واختطف المصباح من يد (رمزى) وأضاءه وهو يقفز خارج السيارة، ويندفع إلى القصر هاتفًا في عصبيَّة:

\_ أسرع يا ( رمزى ) .. أسرع .. فهذا الشبح لا يرتوى من الدماء أبدًا .

لحق به ( رمزی ) فی توثّر مماثل ، وسمعه یهتف فی قلق : ـ الرَّدهة خالیة .. حتی من جثة ( فکری ) .. تُرَی أین ذهب ( محمود ) و ( سلوی ) و ( درویش ) ؟ هتف ( رمزی ) فی دهشة :

\_ هل لقى ( فكرى) مصرعه ؟

\_ ياللبشاعة !!

فقد كانت اللوحة تحمل هذه المرّة صورة البارون ( ملفن ) ، ولكن سيفه كان يحمل أربعة رءُوس ، لـ ( نادر ) ، و ( صبرى ) ، و ( فكرون ) ، و ( درويش ) ، وصاح ( نور ) في سخط وتوثر :

- هذا الوغد يؤكد انتصاره .. ولكن أين ( سلوى ) ؟
وفجأة .. ووسط هزيم الرعد ، وصوت المطر المنهمر ،
تسلَّل إلى مسامع ( نور ) صوت صرخة مكتومة ، وهتف هو
بكل جزعه وذُعره ولوعته :

- يا إلهي !!.. ( سلوى ) !!

ولم يكن يدرى أن زوجته في هذه اللحظة تستد إلى الباب الخشي العتيق ، وتواجه الشبح القاتل ، الذي بدأ يسحب سيفه الرفيع من غمده في بطء وهدوء ، ليغمده في قلب ضحيته الخامسة ..

\* \* \*

أسرع ( نور ) إلى حجرة المكتب ، وهو يقول : ـ نعم .. لقد نجح الشّبح فى اقتناصه بضربة ذكية . ودفع ( نور ) باب المكتب بقدمه ، وأدار مصباحه فيه فى ففة ، وتوقّف ضوء المصباح فوق جسد ( محمود ) ، فصاح ( رمزى ) فى ذُعر-:

\_ يا إلهي !! .. إنه ( محمود ) .

وأسرع يفحصه في جزّع ، ثم لم يلبث أن هتف : \_ حمدًا لله .. إن جرح ذراعه غائر ، ولكنه سيشفى \_ بإذن الله \_ فهو فاقد الوعى فقط ، ولكنه حيّ ، ولم يفقد الكثير من الدماء .

> غمغم ( نور ) فی خوف : \_ ولکن أين ( سلوی ) ؟

وعاد يدير مصباحه فى أرجاء المكتب .. ولم يكد ضوء المصباح يسقط على اللوحة ، حتى اتسعت عينا ( نور ) ، وهتف فى دهشة :

\_ يا إلهي !!

التفت (رمزى) إلى البقعة التي يسقط عليها ضوء المصباح ، فاتسعت عيناه بدوره ، وهو يغمغم :

## ١ - قاتل عَبْر العصور . .

تلاحق وميض البرق ، وتعاقب في سرعة ، مختلطاً بهزيم الرعد وانهمار المطر ، الذي ازداد غزارةً في هذه الليلة الليلاء ، واحتبست صرخة رعب في حلق (سلوى) ، واتسعت عيناها حتى بدتا أقرب إلى الجحوظ ، وهي تحدّق في عيني الشّبح ، اللتين يومضهما البرق وتخفيهما في تعاقب مخيف ، وتخاذلت ساقاها واصطكت ركبتاها ، وهو يسحب سيفه الرفيع من غمده ..

ورفع الشَّبح سيفه في وجهها ، وبدا وكأنه ينتظر التماعة برق تنفذ عَبْر شقوق الباب الخشبي ، ليغوص بذبابته في أعماق قلبها ، الذي كان ينبض في قوة لم تعهدها من قبل ..

ولم يكن هناك مفرٌّ من الموت ...

وفجأة .. تردَّد في الممرِّ المظلم صوت المكتبة الصغيرة ، وهي تدور حول نفسها ، وانتقل صدى خطوات ( نور ) ، وهو يعبُر الممرّ ، هاتفًا في جزّع : \_\_\_\_ سلوى .. هل أنت بخير ؟

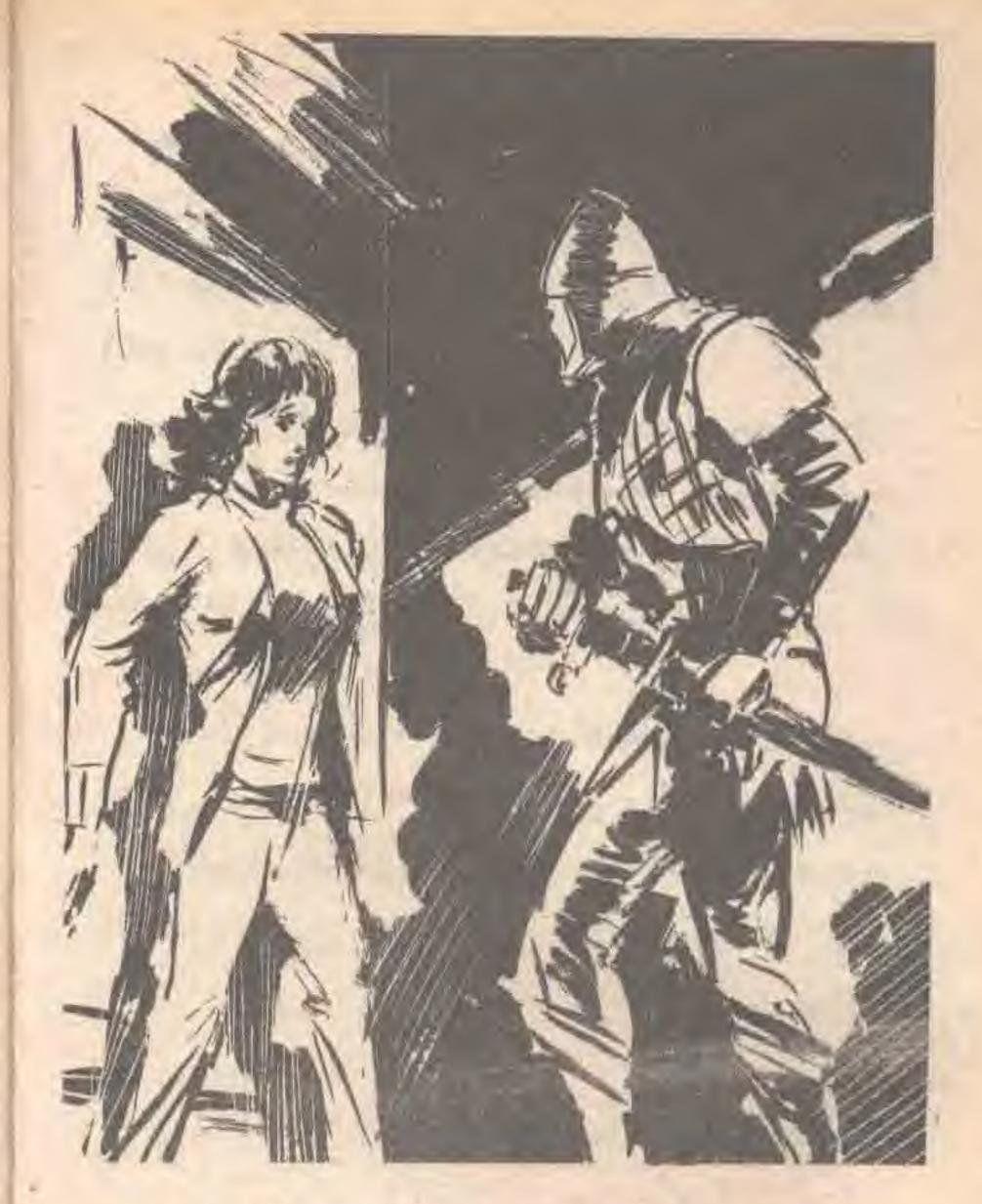

ولم يكن يدرى أن زوجته في هذه اللحظة تستد إلى الباب الخشي العتيق ، وتواجه الشبح القاتل الذي بدأ يسحب سيفه الرفيع ..

11

(م ٢ - ملف المستقبل - السحاب الأحر (٥٤))

صوته وحده حطم جدار الخوف السميك ، الذي أحاط بها ، فتجمّعت كل رغبتها في الحياة ، وانطلقت من بين شفتيها ، على هيئة صرخة مدوية :

\_ iور

وتردُّد صدى صرختها فى أرجاء الممرّ المظلم ، وتكرَّر ، وتضاعف ، واختلط بصوت أقدام (نور)، وهو يعدُو بكل ما يملك من قوة ، وشقَّ ضوء مصاحه اليدوى ظلام الممر ، وسقط فوق شبح البارون ( ملفن ) ..

واستدار الشبح يواجه خصمه ، وتضاعفت فى عينيه نظرات الوحشية والشراسة والبغض ، وارتفع سيفه فى وجه ( نور ) ، الذى خفف من سرعة عدوه ، حينا اقترب من الثبح ، وتوقّف على بعد متر واحد منه ، ورفع ضوء المصباح فى وجهه ، وهو يقول :

\_ ها نحن أولاء نلتقى وجهًا لوجه ، لأول مرَّة أيها الشَّبح . وفجأة .. وفي حركة سريعة ، ضرب الشَّبح المصباح اليدوى بسيفه ، فألقى به من يد ( نور ) ، ثم قفز إلى الأمام ، ورفع سيفه نحو قلب بطلنا ..

\* \* \*

انتفض جسد ( محمود ) فى قوة ، حينا استعاد وعيه ، ووجد الظلام يحيط به ، وشعر بيد تتحسّس ذراعه فى اهتمام ، فدفع اليد بعيدًا فى ذُعر ، وهو يهتف :

\_ كلا .. إنك لن ....

قاطعه صوت مألوف ، يقول في إشفاق :

- رُوَيْدك يا ( محمود ) .. إنه أنا .. ( رمزى ) .

اتسعت عينا ( محمود ) ، وهو يقول في اضطراب :

- ( رمزی ) ؟!.. ولکن أين نحن ؟.. أين ( نور ) و ... ؟

عاد ( رمزى ) يقاطعه في توثّر :

ــ اهدأ يا ( محمود ) ، ودَعْني أضمَّد جراحك .

مُ أردف في اضطراب :

- إن ( نور ) يطارد الشّبح .

هتف ( محمود ) :

\_ يطارد الشَّبح ؟! . . إنه شبح قاتل . . إنه . . . .

وبتر عبارته ليصيح في ففة :

\_ هنا فر سرَّی خلف المکتب الصغیرة هناك الله روزی ) ، حینا ( رمزی ) . . لقد كنا بصدد كشفه أنا و ( سلوی ) ، حینا ها هنا الشّب و ....

مرَّة ثالثة قاطعه (رمزى) ، قائلًا : \_ لقد عثر (نور) على المرَّ يا (محمود) . هتف (محمود) في دهشة :

\_ عثر عليه ؟!

أجابه ( رمزى ) :.

\_ نعم يا ( محمود ) .. لقد سمعنا صراخ ( سلوى ) ، وكان الصراخ يأتى من خلف الحائط .. وتحوّل ( نور ) إلى ليث هائج ، وهنو يفحص الحائط ، ويختبره في سرعة ومهارة وإصرار ، حتى عثر على مدخل الممرّ السّرّي ، واندفع داخله في اصرار .

غمغم ( محمود ) في جزّع : عمدا يعنى أنه يواجه الآن قاتلا ، سفك الدماء عبر العصور .. يواجه شبحًا .. ويالها من مواجهة !!

سقط المصباح اليدوى من يد ( نور ) ، إثر ضربة سيف الشّبح ، وتصارع ضوءه مَعَ ظُلمة الممرّ لحظة ، قبل أن يستقرّ ساكنًا ، في نفس الثانية التي قفز فيها ( نور ) جانبًا ، وغاص إلى أسفل ، متفاديًا نصل السيف ، ثم عاد بجسده خطوة إلى الوراء ، وهو يقول في لهجة أقرب إلى السخرية :

\_ أهكذا تتصارعون في عالمك الثنائي الأبعاد أيها الشبح ؟ كان الظلام سائدًا ، إلا من بقعة الضوء التي يلقيها المصباح اليدوي ، والتي تجعل كلا من الخصمين يتبيّن صاحبه في صعوبة .. إلا أن ذلك لم عنع الشَّبح من أن يقفز مرَّة أخرى إلى الأمام ، محاولًا طعن ( نور ) بسيفه ذي الطرف المدبب .. ولكن ( نور ) كان مستعدًا للمواجهة هذه المرَّة ، فمال بجسده كله إلى اليمين ، وترك نصل السيف يمرق أمامه ، ثم قبض على معصم الشَّبح في قوة ، وأطلق قبضته اليسرى في فكه كالقنبلة ، وسمع الشَّبح يتأوُّه من قوة اللكمـة ، فأعـقبها بأخـرى كالصاعقة ، دون أن يفلت منه معصم التُسبح ، وهو يقول في

- عجبًا !! إنها أول مرّة أسمع فيها تأوهات شبح ! تأوه الشبح مرة أخرى ، وترفح ، وتراخت قبضته المسكة بالسيف ، الذى سقط وارتطم بالأرض ، وتردّد رنينه عبر المر كله

- وهنا ترك ( نور ) معصم الشّبح وهوى على معدته بلكمة من بمناه ، أعقبها بأخرى من يسراه ، وترك الشّبح يهوى تحت قدميه .. ورفع ( نور ) عينيه إلى ( سلوى ) ، وهو يغمغم محاولًا شقَّ الظُّلمة لرؤيتها :

- ( سلوى ) هل أنت بخير ؟

ألقت رسلوی ) جسدها بین ذراعی زوجها ، دون أن تدری کیف أمکنها ذلك وسط الظلام ، وتفجّرت بالبكاء ، وهی تتحسّسه ، غیر مصدّقة بالنجاة ، وأخذت تهتف :

العادة .. لقد كاد هذا النتبح يضم رأسى للوحته اللعينة .

ربَّت ( نور ) على شعرها فى حنان ، وهو يغمغم : ـ إنه ليس شَبحًا . . ليس شَبَحًا يا ( سلوى ) . هتفت فى دهشة :

\_ ليس شبحًا ؟!.. هل تقصد أنه البارون ( ملقن ) نفسه ، في عالم ثنائي الأبعاد ؟.. لقد سمعتك تذكر ذلك في أثناء صراعك معه .

ابسم ( نور ) ، وهو يقول :

- لأيا زوجتى الخبيبة . إن الحقيقة أشد تعقيدًا من ذلك . ثم انحنى في هدوء ، والتقط مصباحه اليدوى ، وألقى ضوءه على وجه الشبّح ، ثم انحنى نحوه ، مستطردًا :



تأوه الشبح مرة أخرى ، وترنح ، وتراحت قبضته الممسكة بالسيف ، الذي سقط وارتطم بالأرض .

#### ١١ \_ جرعة العصر ...

عاد الضوء يسطع في القصر القديم ، وارتفع صوت (مجمود) وهو يقول :

\_ لقد عثرت على جهاز فصل التيّار الكهربي ، وألغيت مله .

تنهّدت ( سلوی ) فی ارتیاح ، وهی تقول :

- يا إلهى !! .. كم أشعر بروعة الضوء ، بعد كل هذا الظلام . ابتسم (رمنزى) لعبارتها ، وألقى نظرة عابرة على (نادر) ، الذى لم يستعد وعيه بعد ، والذى يرقد مكبلا بالأغلال ، مرتديًا ملابس البارون (ملقن) ، فوق الأربكة الكبيرة في بهو القصر ، ثم التفت إلى (نور) ، وسأله في انبهار واهتمام :

- ولكن كيف توصّلت إلى ذلك يا ( نور ) ؟ الله السترخى ( نور ) في مقعده ، وابتسم في هدوء ، وهو يقول :

\_ إنه قاتل يا (سلوى) .. قاتل أراد أن يحقّق خلم المجرمين عَبْر العصور ، ويفوز بارتكاب الجريمة الكاملة ، دون أن يدرك \_ على الرغم من عبقريته \_ أنه ما من جريمة كاملة فى الزمان كله ، وأن المجرم يسقط فى أيدى العدالة دائمًا ، مهما بلغ إحكام خُطّته ، ومهما بلغ ذكاؤه .

وفي هدوء ، أمسك ( نور ) وجه الشّبح ، وانتزعه على نحو أثار رجفة قوية في جسد ( سلوى ) ، ثم لم تلبث رجفتها أن تحوّلت إلى ذهول جارف ، وهي تحدّق في الوجه الذي بدا أسفل ذلك القناع المطّاطي الرقيق ، الذي يحمل وجه البارون ( ملفن ) ، وهو يقول في هدوء :

\_ هذا هو شبحنا القاتل يا عزيزتي .

ولم تكن عبارته مبالغة ، فلقد كانت ( سلوى ) تحدّق فى وجه شبح ...

> شبح رجل لقى مصرعه أمامها ... كانت تحدّق فى وجه ( نادر ) !!

\* \* \*

- إننى لم أومن منذ البداية بفكرة الأشباح هذه .. فلقد كنت ولا أزال أرفض فكرة عودة شخص ما من عالم الموتى بإرادته ، إذ أن هذا يتنافى مع كل ما نؤمن به ، وكل ما جاء فى الكتب المقدّسة ، ونظرية العالم الثنائى الأبعاد أيضًا لم تقنعنى ؛ لأن هذا العالم لن يبدو أبدًا متشقّقًا كسطح لوحة قديمة .. ثم إنه ليس من السهل أو الهين أن يفقد أحد مخلوقات عالمنا الثلاثى الأبعاد واحدًا من أبعاده ، لينتقل إلى عالم وهمى ثنائى الأبعاد ، ولم يعد أمامى نظرًا لرفض الفكرتين إلا تبنّى فكرة القاتل البشرى ، الذى يحاول إيهامنا بكل ما يحدث من غموض .

صمت ( نور ) لحظة ، ثم عاد يستطرد في هدوء :

\_ ولم يكد رأيي يستقرّ على هذه النظرية البشرية ، حتى كان على أن أواجه الأسئلة التقليدية الثلاثة ، في كل جريمة غامضة .. من ؟ .. وكيف ؟ .. ولماذا ؟ ...

وابتسم وهو يقول:

\_ وأعترف أن الأمر قد أثار حَيْرتى وارتباكى لفترة طويلة ، فكلما تركَّزت شبهاتى على أحد الموجودين ، لقى مصرعه قتلًا ، حتى كدت أتراجع عن نظريتى ، وأميل إلى تصديق نظرية العالم الثنائى الأبعاد .

وأشار بسبًّابته إلى ( رمزى ) ، وهو يبتسم مردفًا : - حتى قادنى ( رمزى ) إلى الحل .

اتسعت عينا ( رمزى ) ، وهو يهتف في دهشة :

1º UÍ \_

ضحك ( نور ) ، وهو يقول :

نعم يا صديقى .. لقد قُدتنى إلى الحل دون أن تدرى ،
 حينا قلت فى طريق عودتنا إلى هنا : أنك كنت تظن الأمر مجرد مزحة .

تبادل أفراد الفريق نظرات الحيرة ، ثم غمغم ( رمزى ) : - لست أجد رابطًا بين عبارتى ، وتوصُّلك إلى أن ( نادر ) وراء كل هذا ، على الرغم من أنه أول من لقى مصرعه ، حسبا طننا على الأقل .

لوَّح ( نور ) بكفّه ، وهو يقول :

- ربحا ليس مباشرة ، ولكن العقل البشرى يعرف ما نطلق عليه اسم ( تداعى الأفكار ) .. وهذا يعنى أن عبارة واحدة قد تقود إلى تذكّر أخرى ، وتلك الأخرى تقود إلى مشهد أو حدث أو عبارة ثانية ، وثالثة .. وهكذا تتداعى عدة أحداث دفعة واحدة ، ويؤدّى تجمعها إلى صنع صورة جديدة ، تؤدّى إلى

\_ كل هذا من عبارتى الصغيرة ؟ ابتسم ( نور ) ، وهو يقول : \_ \_ بل أكثر من هذا يا صديقى . ثم اعتدل مستطردًا في اهتام :

— وبربط هذه النقاط بعضها ببعض اتضحت الصورة واكتملت .. ولكى نفهم الأمر ونستوعبه ، علينا أن نعود إلى ستين عامًا مضت .. إلى مصرع جَد ( نادر ) ..

410000

وتنهّد وكأنه مستعد لشرح أمر طويل ، قبـل أن يشبك أصابع كفّيه ، ويواصل قائلًا :

لقد كان جَد ( نادر ) ساديًا بالفعل ، حتى أنه أصرً على شراء لوحة محيفة ، ووضعها في مكتبه ، حتى يلذ له رؤية علامات الفزع في وجوه زائريه .. ولقد أعجبت اللوحة صديقه اللورد الإنجليزي ، وحاول أن يثير فزعه بشأنها ، حتى ينجح في الحصول عليها لنفسه ، ولكن الجدّ لم يتخلّ عن لوحته الأثيرة ، وربما قتله اللورد نفسه ليحصل عليها ، ولكنه لم يجد الوقت الكافى للفرار بها .. وورث والد ( نادر ) اللوحة ، ضمن ما ورث من لمتلكات والده .. ولا ربب أنه كان يكن لوالده حبًا بالعًا ، ووقاءً عظيمًا ، حتى أنه ظلّ يؤبّن ذكراه طيلة ثلاثين عامًا ..

الحل .. وفي حالتنا هذه قادتني عبارتك إلى استعادة عدة أشياء ..

أولًا : هواية الدكتور ( صبرى ) ( رحمه الله ) في المزاح ، وتدبير المقالب ، والتي قادته إلى حتفه ..

ر مبری : قولك إنك لم تفحص جثة ( نادر ) ، وأن الدكتور ( صبری ) هو الذی فحصها ..

ثالثًا : أن ضيوف ( نادر ) الثلاثة ( صبرى ) و ( فكرى ) و ( درويش ) كانوا أقرب المقرّبين لوالده ...

رابعًا : مصرع والد ( نادر ) منا ثلاثين عامًا ، وقيد الحادث ضد مجهول ..

خامسًا : آخر عبارة نطق بها ( فكرى ) قبـل مصرعـه ، والتي تتعلَق باللوحة الملعونة ..

سادسًا: الشحوب غير الطبيعي في وجه ( نادر ) ..
سابعًا: إيمان الدكتهور ( صبرى ) بأسطورة لعنه
( السَّحاب الأحمر ) بخلاف ( فكرى ) و ( درويش ) ..
ثامنًا: دخوله إلى حجرة المكتب بمفرده ، في أثناء تشاورنا ،
على الرغم من ثقته ـ التي أوهمنا بها ـ في وجود اللعنة .
هتف ( ومزى ) في دهشة :

اللوحة المخيفة في مكتب والده ، وجَده ، وقدّر أن أحدًا لن يذكر ما إذا كانت هي نفسها ( السُّحاب الأحمر ) أم لا .. وبسرعة أعدُّ خُطَّته الشيطانية المُحْكمة ، واختار رسامًا إيطاليًّا بارعًا ، وطلب منه أن يرسم له نسخة من لوحة ( السُّحاب الأحمر ) ، ثم طلب منه صنع عدة نسخ من اللوحة نفسها ، بحيث تختفي صورة البارون ( ملفن ) من إحداها ، وتضاف إلى الأخرى رأس ( نادر ) نفسه ، وإلى الثالثة رأس ( صبرى ) .. وهكذا .. وبعد أن حصل على هذه المجموعة من اللوحات ، أخذ يعرُّضها لدرجات حرارة مرتفعة ولمعاملات كيميائية خاصة ، حتى تبدو وكأنها مرسومة منذ قرون ، وهذا أسلوب مألوف ، يستخدمه مزوّرو اللوحات الفنية النادرة منذ أكثر من قرن (\* ) وبعد أن أعدّ عُدَّته ، وابتاع ثيابًا تشبه ثياب البارون ( ملفن ) ، من أحد محال أزياء المهرجانات ، وصنع ذلك القناع المطاطى الشبيه بوجهه ، وتدرَّب على استخدام ذلك السيف الرفيع في مهارة ، عاد إلى مصر ، وذهب على الفور إلى الدكتور (صبرى) صديق والده القديم ، والمعروف بشغفه الشديد بالمزاح وفى الذكرى الثلاثين لقى الوالد مصرعه ، وعجزت الشرطة عن إثبات التهمة ، أو العثور على القاتل ، ولم يكن أمامها إلا قيد الحادث ضد مجهول ، ولكن ( نادر ) لم يغفر لقاتل والده أبدًا .. ولقد كان متأكّدًا بوسيلة ما من أن القاتل هو أحد أصدقاء والده المقربين ، (صبرى) أو (فكرى) أو (درويش) ، ربما الأنهم الوحيدون الذين يمكنهم زيارة والده في مكتبه في ذلك الوقت المتأخّر ، الذي حدثت فيه الجريمة .. ولقد حاول الوقت المتأخّر ، الذي حدثت فيه الجريمة .. ولقد حاول ( نادر ) أن يعثر على القاتل بين هؤلاء الثلاثة ، ولكنه فشل ، فقرَّر بعد ثلاثين عامًا ، التخلُص منهم جميعًا ..

ساد الصمت لحظة ، ازدرد ( نور ) خلالها لُعابه ، ثم عاد يقول في هدوء :

\_ وبدأ ( نادر ) يخطّط لانتقامه فى صبر وذكاء وإحكام ، فقد كان عليه أن ينتقم من قاتل والده ، فى شخص هؤلاء المساكين الثلاثة ، دون أن تتطرّق الشبهة إليه ، ودون أن يضطر لمواجهة تحرّيات الشرطة .. بل إنه إحكامًا للخطّة ، قرّر أن ينهى حياته كر نادر ) ، ليبدأها بعد تنفيذ انتقامه باسم جديد ، وشخصية بعيدة عن الشبهات .. وواتته الفكرة حينا قرأ مقالًا عن لعنة لوحة ( السّحاب الأحمر ) المفقودة ، وتذكّر قرأ مقالًا عن لعنة لوحة ( السّحاب الأحمر ) المفقودة ، وتذكّر

<sup>(\*)</sup> حقيقة .

والدعابات التقيلة ، وشرح له الأمر على أنه مزحة أعدها لأصدقائه ، وأقنعه بقبول مشاركته فيها .. ولا ريب أن الطيب الكهل قد شعر بالسعادة ، لاستعادته ذلك المرح الذى اشتهر به فى شبابه ، دون أن يعلم أنه سيذهب ضحية ذلك .. وبعد أن اطمأن ( نادر ) إلى مشاركة الطيب ، استزف بعضًا من دمه ، واحتفظ به فى برَّاد خاص ، وهذا هو سرَ شحوبه غير الطبيعى ، وينا أتى إلى ؛ لأنه كان قد استزف دمه لتوه ، حتى يبدو طازجًا ، حينا نجده على اللوحة الزائفة فى المساء .

صمت ( نور ) لحظة أخرى ، وكأنما أرهقه الحديث على هذا النحو المتصل ، فهتفت به ( سلوى ) في فضول ولهفة : ـ ولماذا لم يرتكب جريمته في سكون ، دون أن يشركنا في الأمر ؟ ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

\_\_ كانت هذه خطوة شديدة البراعة والجُـرأة منه يا عزيزتى .. فلقد أراد أن يحصل على شهادة من خبير فى حلّ الألغاز الغامضة ، بأنه غير مسئول عن مصرع الثلاثة ، وبأنه نفسه قد لقى مصرعه .. ومن الواضع أنه كان يثق فى ذكائه وبراعته كثيرًا ، وإلّا فما لجأ إلى هذه الخطوة ، التى تزيد الأمور تعقيدًا ، والتى كانت السب فى هزيمته .

وتنهُّد ( نور ) ، قبل أن يواصل قائلًا :

- المهم أنه نجح في إقناعي بالقدوم إلى هنا ، وجعلنا نرى لوحة ( السَّحاب الأحمر ) ، وأقنعنا بأنها اللوحـة التي كان يحتفظ بها جدّه ، واستعدّ للحظة التي يخدعنا فيها جميعًا .. ولقد بدأت الخدعة حينا قفز من مقعده ، ونجح في تمثيل دور الرجل الذي نجا من الموت بأعجوبة ، وابتعد عنا إلى حيث الساعة الكبيرة ، حتى لا يصل إليه أحدنا ، حينا يعمل جهاز فصل التيَّار الكهربي ، المبرج للعمل في وقت محدَّد مسبَّقًا .. وعندما قطع الضوء ، وخدعتنا أجهزة البث الصوتى الدقيقة التي دسُّها في مكان خفي بالبهو ، حينا أرسلت صوت أقدام الشَّبح البطيئة الثقيلة ، صرخ هو في رُعب ، وأسرع يختفي في حجرته ، التي تتصل عَبْر نفق سِرِّى بمدخل خفِي آخـر ، غير ذلك الـذي حاول فيه قتل ( سلوى ) ، في حجرة المكتب .. وهذا النفق السِّرِّي الثَّاني يبدأ مدخله بذلك الحائط الذي ثبَّت فوقه لوحة ( السَّحاب الأحمر ) .. وحينًا عادت الأضواء ، وأصابنا الارتباك الاختفائه، كان هو قد أبدل اللوحة بأخرى لاتحوى ضورة البارون ( ملفن ) ، وسكب فوقها ذلك الدم الذي يحتفظ به من دمه ، ثم أسرع إلى حجوته ، ينتظر الدكتور

(صبرى) ، الذى بدأ يحرُّك الأحداث بأداء تمثيلى رائع ، وهو يضحك عن خيرتنا من أعماق قلبه ، وينتظر تلك اللحظة المرحة ، التى يكشف لنا فيها الأمر .. وإمعالاً في الخداع ، تظاهر بفحص جد (نادر) ، وأعلن مصرعه .. ولما كنا لا نشك \_ حينذاك \_ في نزاهته ، فقد صدَّقنا قوله ، ولم نحاول فحص الجنة الزائفة بدورنا .. وبعد أن غادرنا الحجرة ، أسرع (نادر) يرتدى ثوب البارون ، ويضع على وجهه قناعه المطاطى الرقيق ، استعدادًا لتنفيذ الخطوة الثانية من خُطَته .

ساد الصمت لحظة أخرى ، قبل أن يتابع ( نور ) : - وبدأ الدكتور ( صبرى ) يبذل أقصى جهده لإقناعنا بالأمر ، فأيَّد قصة ( نادر ) عن اللوحة ، وأوعز إلينا باختفاء جثة ( نادر ) ، الذي أخذ يبدّل اللوحات على نحو أصابنا بالارتباك والحَيْرة .. ولقد لاحظ ( فكرى ) أن اللوحة الموجودة في المكتب ، ليست هي اللوحة نفسها ، التي كان يحتفظ بها والد ( نادر ) و ( جدّه ) .. ونظرًا لمعرفته السابقة بدعابات ( صبرى ) ، فهم الأمر في الخال ، ولكنه لم يلبث أن أصيب بالرُّعب ، حينها أعلنت أنا احتفاء جفة ( نادر ) .. ولقد حاول أن ينذر الدكتور ( صبرى ) للتوقّف عن مواصلة هذه المزحة

الثقيلة ، وهذا ما جعل ( صبرى ) يدخل إلى حجرة المكتب ، في محاولة لإقناع ( نادر ) بالتوقّف عن اللّعبة ، ولكنه لم يكن يتوقع أن ( نادر ) قد قرَّر التخلُّص منه أيضًا ، حتى يزيحه عن الطريق ، ويضمن استمرار الخُطّة بنجاح .. ولقد فهم ( فكرى ) الموقف ، وعرف أن ( نادر ) ينوى قتله ؛ ولذا أخذ يردُد في رُعب أن دوره آت ، وحينا داهمته تلك الأزمة القلبية ، أراد أن ينبهنا إلى أن اللوحة الموجودة في المكتب ليست حقيقية .. ولكن ( نادر ) أسرع يطفئ الأنوار ، ويبعث أصوات الأقدام الثقيلة ، وهو يعلم أن قلب ( فكرى ) الضعيف لن يحتمل .. ولقد انهار قلب ( فكرى ) بالفعل ، ولم يحتمل خوف من القتل ، فلقى مصرعه .. وحقّق ( نادر ) انتصاره الثاني .. ومط شفتيه في أسف ، ثم عاد يستطرد في هدوء :

- وحينا غادرت أنا السقصر ، وبقسى ( محمسود ) و ( سلوى ) و ( درويش ) وحدهم ، تحدّث ( درويش ) عن الممرّات الموجودة في الممرّات المسرّية ، وبدأ الثلاثة يبحثون عن الممرّات الموجودة في حجرة المكتب . وخشى ( نادر ) أن تفتضح خطّته ، بعد أن شارفت على الفوز ، فأسرع يطفئ الأنوار ، وتسلّل غبر الخرج السرّي الآخر ، الموجود خلف الحائط الذي علّق فوقه اللوحة ، السرّي الآخر ، الموجود خلف الحائط الذي علّق فوقه اللوحة ،

والذي يخفى فيه جثث ضحاياه ، وبدّل باللوحة الأخرى الخالية من صورة البارون ( ملقن ) ، ثم هاجم الثلاثة ، واستغل عامل المفاجأة ، والخوف الذي أحدثه ظهوره في نفوسهم ، وطعن ( درویش ) طعنة قاتلة ، وحاول أن يقتل ( محمود ) ، ولكنه لم ينجح إلا في طعن ذراعه .. وحينا رأى ( سلوى ) تختفي في الممر السُّرِّي ، لم يحاول مطاردتها على الفور ، مطمئنًا إلى أنها ستجد أمامها طريقًا مسدودًا في النهاية .. واهتمَّ أولًا بنقـل جثنـي ( فكرى ) و ( درويش ) إلى الخبا السّرى الآخر ، وأبدل اللوحة بتلك التي تحمل الرءوس الأربعة .. ثم بدأ يطارد ( سلوى ) ، وهو ينوى التخلص منها ، ثم مفادرة المكان ، ويترك لنا لُغزًا نحار في تفسيره على حين يكون هو في طريقه إلى (إيطاليا) ، ليبدأ هناك حياته الجديدة ، بعد أن حقق

لم یکدر نور ) یتم عبارته ، حتی ارتفع صوت غاضب یقول :

\_ أنت عبقرى أيها الرائد .. إنك لم تجاوز الحقيقة بجزء ولو صنيل من الأحداث .

التفت الجميع إلى مصدر الصوت فى دهشة ، وتضاعفت دهشتهم حينا رأوا ( نادر ) واقفًا ، وقد تحرَّر من أغلاله ، واستعاد سيفه ، وأخذ يحدجهم بتلك النظرة التي تفيض بالوحشية والبغض ..

\* \* \*



### التقى حاجبا ( نور ) في صرامة ، وهو يقول :

- لقد سفكت دماء بريئين في سبيل انتقامك الأعمى هذا ، وأنت تعلم أن واحدًا فقط من هؤلاء الثلاثة هو قاتل والدك ، وكان يمكنك اللّجوء إلى القانون بدلًا من ذلك .

صاح (نادر) في غضب:

- القانون ؟!.. لقد عجز القانون عن الانتقام لى . أجابه ( نور ) في حِدَّة :

ولماذا لم تطلب معاونتی ؟.. ألم یکن هذا أکثر جدوی
 من انتقامك ؟

أطلَّت الكراهية من عيني ( نادر ) ، وهو يقول :

- لقد أصابك الغرور أيها الرائد .. صحيح أنك أثبت عبقرية فذَّة ، حينا كشفت لُعبتى ، على الرغم من إتقانها الشديد ، ولكن كيف يمكنك حلّ لُغز قضية مرَّ عليها ثلاثون عامًا ؟

هتف ( نور ) فی خَنَق :

- ولكننى فعلت أيها الأحمق .. لقد كشفت شخصية قاتل والدك .

# ١٢ \_ المواجهة الأخيرة ...

حدًى أفراد الفريق فى وجه ( نادر ) فى دهشة ، فيما عدًا ( نور ) ، الذى عقد حاجبيه وهو يقول فى برود : \_ كيف تخلّصت من قيودك ؟

ضحك ( نادر ) في مزيج من السخوية والشراسة ، وهو يقول :

\_ قيودك البلهاء هذه لا تعوقنى .. لقد أذبت قفلها بشعاع ليزر صغير من خاتمى .

نهض ( نور ) يواجهه في هدوء ، وهو يقول :

\_\_ إن كنت تظن أنك ستنجو بعد كل ما فعلت ، فأنت واهم .. لقد خسرت معركتك ، ولا مفرر أمامك من الاستسلام .

أطلق ( نادر ) ضحكة ساخرة ، وقال :

\_ خسرت معركتى ؟! .. "أنت مخطى أيها الرائد .. لقد حقّقت ماكنت أسعى إليه ، وانتقمت من قتلة والدى ، وهذا يكفيني .

لم يعد يحتمل الإثارة والحوف .. إنه الرجل الذي ظلَّ مضطربًا متبرّمًا طبلة وجوده بالقرب من مسرح جريمته .

اتسعت عينا ( نادر ) ، وهو يغمغم :

\_ ( فكرى ) ؟!

صاح ( نور ) وهو يواصل تقدّمه فى بطء وحدر :

- نعم أيها الغبى .. ( فكرى ) هو قاتل والدك ، وهو الوحيد الذى لم يغص سيفك فى قلبه ، الذى انهار من أثقاله ، وتوقّف بإرادته

عاد (نادر) يغمغم في ذهول: - يا إلهي ال.. (فكرى) ؟!

وفجأة .. انقض ( نور ) على ( نادر ) ، وحاول أن يمسك معصمه ، ليتفادى سيفه الحاد ، إلّا أن ( نادر ) نفض ذهوله في سرعة ، وقفز إلى الوراء ، ثم طوَّح بسيفه نحو رقبة ( نور ) ، الذي غاص بجسده إلى أسفل ، وتفادى النصل اللامع ، وعاد ينقض على ( نادر ) ..

وتفادى ( نادر ) انقضاضة ( نور ) فى براعة ، وقفز نحو حجرة المكتب ، وهو يلوّح بسيفه ، ويهتف فى غضب : 

- لاتحاول أيها الرائد .. لن يضيرنى ارتكاب جريمة قتل رابعة .

اتسعت عينا ( نادر ) في ذهول ، وشاركه أفراد الفريق دهشته ، إلّا أنه سبقهم بالقول :

\_ كشفت شخصية قاتل والدى !!.. كيف ؟

لوَّح ( نور ) بذراعه في ضيق ، وهو يقول :

\_ لو أنك استخدمت نصف الذكاء ، الذي ارتكبت به
جريمتك النكراء ، لأمكنك التوصل إليه في سهولة ، كما فعلت

وتقدُّم إلى الأمام في بطء ، وهو يستطرد :

\_ كان يكفى أن تعلم حقيقة واحدة ، وهى أن مسرح الجريمة قلما ينمحى من ذاكرة القاتل ؛ لأنه يكون في لحظة القتل حاد الحواس إلى درجة تفوق طبيعته .. وصحيح أن المجرم يعود دائمًا إلى مسرح الجريمة ، ولكنه يفعل ذلك بنوع من تأنيب الضمير ، ولا يفارقه الاضطراب حتى يغادره .. وهذا يعنى أن القاتل ليس الدكتور (صبرى) ، الذي عاد إلى هنا ليسترجع هوايته في العبث والمزاح والمداعبات ، وليس (درويش) الذي لم يلحظ اختلاف اللوحة المعلقة في الحجرة التي حدثت فيها الجريمة .. إن القاتل هو الرجل الذي أثقن جريمته حتى بدا أكثر كهولة من عموه ، والذي ناء قلبه بحمل ضميره المعذب ، حتى

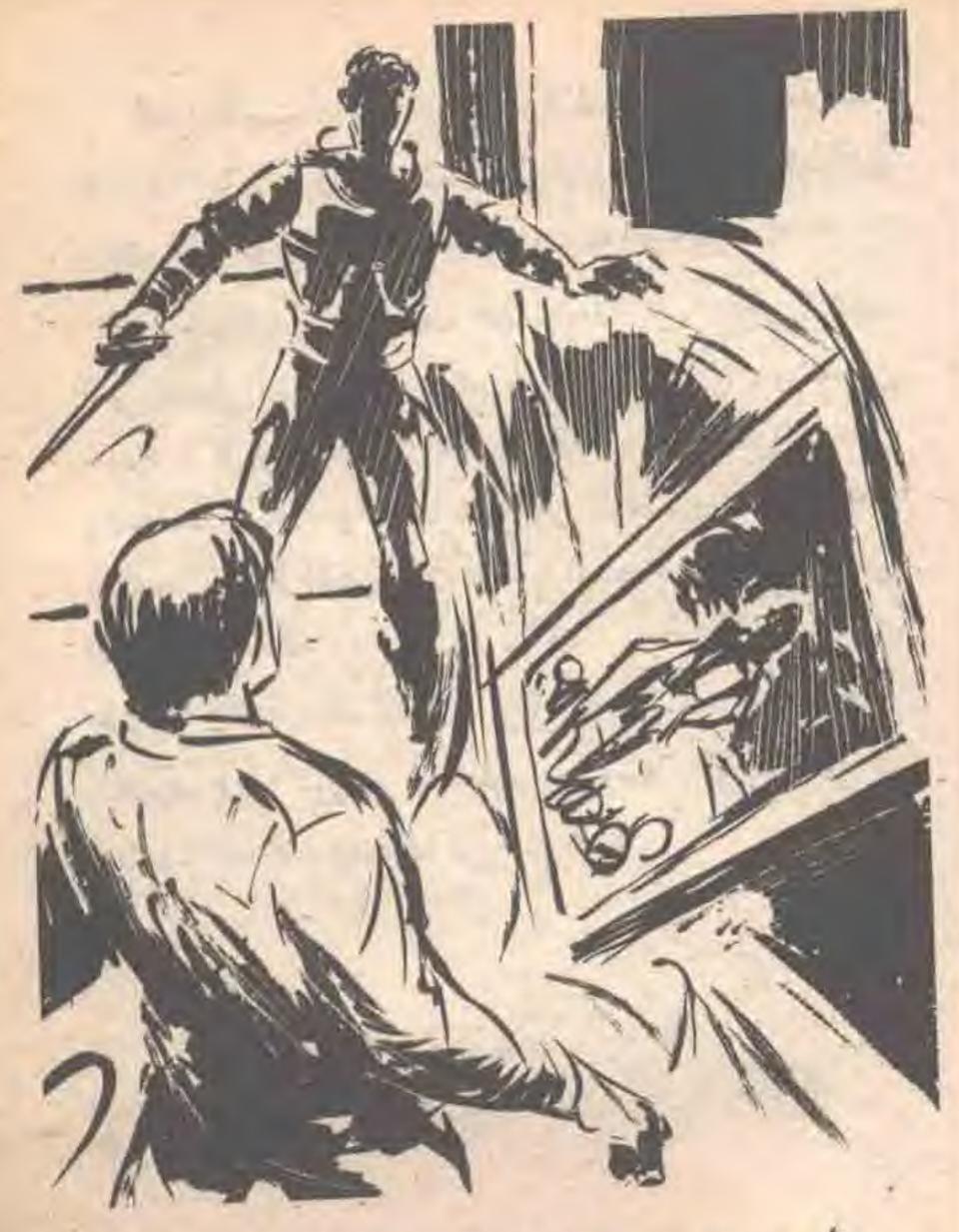

فأسرع ( نادر ) ينتزع لوحة ( السحاب الأحمر ) ، ويفدف بها ( نور ) ، اللذي تلقاها على ساعده ..

أجابه ( نور ) في صرامة :

\_ ليس قبل أن تدفع غن الجرائم الثلاثة الأخرى أيها الوغد .

لوَّح ( نادر ) بسيفه في وحشية ، ثم اندفع نحو حجرة المكتب ، واندفع لحلفه ( نور ) ، فأسرع ( نادر ) ينتزغ لوحة ( السَّحاب الأحمر ) ، ويقذف بها ( نور ) ، الذي تلقّاها على ساعده ، ودفعها بعيدًا عنه ، لتسقط على ظهرها إلى جوار نافذة الحجرة ، التي اقترب منها ( نادر ) ، وهو يلوًح بسيفه صائحًا :

\_ ابتعد أيها الرائد .. إنك لن توقفني .. لن توقفني بعد أن وصلت إلى كل هذا .

أجابه ( نور ) في صرامة :

\_ لن تجد مكانا تذهب إليه .. سيطاردك كل شرطى فى مصر كلها .

امتلأت ملامح ( نادر ) بالغضب ، وصاح فى جنون : \_ إليك عنى .

وقفز نحو النافذة ، محاولًا اختراق زجاجها ، والفرار إلى

و فجأة .. حدث أمر لم يضعه ( نادر ) في حسبانه ، وهو يعدُ خُطّته المُحْكمة ..

تسلّل بعض من أشعة الشمس عَبْر فجوة صغيرة بين الغيوم ، التي بدأت تنقشع في بطء ، بعد أن يحوّل المطر المنهمر منها إلى رذاذ خفيف ، وسقطت خيوط الأشعة الذهبية فوق القصر القديم ، الذي بدا مكتظا بالحركة ، ورجال الإسعاف ينقلون جثث ضحايا شهوة الانتقام الأربعة إلى الهليوكوبتر الطبية الخاصة . في حين وقف ( نور ) يراقب الموقف في أسف ، وحوله ( سلوى ) و ( رمزى ) و ( محمود ) ، وغمغمت وحوله ( سلوى ) و ( رمزى ) و ( محمود ) ، وغمغمت ( سلوى ) في ألم :

- يا هم من مساكين !! لقد أمهلهم القدر ثلاثين عامًا ، ثم سلب أرواحهم بلا رحمة .

مطّ ( نور ) شفتیه ، وقال :

١٣ \_ الختام ..

- دَعِينا لا نلقى اللُّوم على القدر ، كلما ارتكب شخص ما خطيئة .

أومأت برأسها في سكون، في حين غمغم (رمزى):

ولم يدرك ( نور ) كيف حدث هذا ؟!.. ولكن المشهد التهى بنصل السيف وهو يغوص فى قلب ( نادر ) ، وينفذ من ظهره ، كا لو أنه تلقّى طعنة مُحكمة من مبارز بارع ، وجحظت عيناه ، وامتلأتا بجزيج من الرُّعب والألم ، ثم خبا بريقهما ، ولفظ أنفاسه فوق لوحة ( السّحاب الأحمر ) ، التى اصطبغت بدمائه ، وهي ترقد ساكنة .. وخيل له ( نور ) فى جزء من الفائية ، أن ابتسامة ارتياح قد ارتسمت على وجهى رضيرى ) و ( درويش ) ، المرسومين وسط اللوحة ، قبل أن تغطيهما الدماء ، وتحجرها من أمام عينيه .

\* \* \*

\_ ولكن القدر تدخّل بالفعل يا ( نور ) ، ليلقى ( نادر ) جزاءه من جنس عمله .

صمت ( نور ) لحظة ، ثم أجاب فى صوت مرتجف :

\_ لست أدرى كيف يمكننى تفسير ماحدث لـ ( نادر )
يا ( رمزى ) ، ولكننى شعرت بتيًار بارد مخيف ، قبل أن يسقط
( نادر ) فوق سيفه .

هتف ( محمود ) في دهشة :

\_ ( نور ) ۱۱. هل ستنخلی عن رفضك لفكرة أشباح .

هزّ ( نور ) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ كار بالطبع يا ( محمود ) .. ولكننى حينها أستعيد ذلك المشهد الأخير ، أعجب كيف لم يسقط ( نادر ) إلى خارج النافذة ، حينها ارتطمت قدمه بحاجزها السفلى ، تبعًا لنظريسة القصور الذاتى ؟ .. وكيف سقط داخل الحجرة على هذا النحو العجيب ؟ .. وكيف تأتى لسيفه أن يسقط ومقبضه إلى أسفل ، بحيث يخترق قلبه مباشرة على هذا النحو ؟

غمغمت ( سلوى ) : \_ لقد انتقمت أرواح ضحاياه .

هزَّ ( نور ) كتفيه ، وابتسم ابتسامة باهتة ، وهو يقول : - لن أناقش عبارتك هذه يا ( سلوى ) ، ولكن ذلك لا يعنى أننى أومن بها .

ثم أشار إلى السماء ، وهو يستطرد :

- لقد انقشعت الغيوم تقريبًا .. ما رأيكم لو بقينا حتى يتم إصلاح سيارتي ؟ و ....

هتفت (سلوى):

- لايا ( نور ) .. لن أحتمل البقاء هنا لحظة أخرى .. سأذهب إلى مدينة ( الفيوم ) ، ولو فعلت ذلك سيرًا على الأقدام .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

- دُعُونا نحاول دراسة هذا الاقتراح .. إن سرعة سير الإنسان العادى ستة كيلومترات في الساعة ، وهذا يعنى أننا سنحتاج إلى ساعتين إلاً ثلث الساعة لقطع الكيلومترات العشرة ، التي تفصلنا عن مدينة الفيوم .

هزّ ( رمزی ) کتفیه ، وقال :

- إنني أحتاج إلى بعض النزهة .

وضحك ( محمود ) ، وهو يقول :

\_ سيكون من الطريف أن نسير قليلًا .
ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

الموافقة إذن بالإجماع .. هيّا بنا .
وبدأ الفريق سيره ، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الهليوكوبتر الطبية ، وغمرت أشعة الشمس الدافئة المكان ، وأسيدل الستار على أسطورة ( السّحاب الأحمر ) ..

July \* \* \*

Www.dvd4arab.com

[تمّت بحمد الله]

رقم الإيداع ١٩٢٥